# in Julius Liuis. Israeli Digest



سياسة نتانياهو: الكارثة للأمام در

- و التهديد باغتيال عرفات : أسلوب همجي
- و اتصالات لإقامة حكومة وحدة وطنية
- و فتوى حاخام: لليهود أن يقوموا بعمليات إنتحارية



MAY. 1997

السنة الثالثة - مايو ١٩٩٧



#### مجلة شهرية يصدرها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية السنة الثالثة ــ العددالتاسع والعشرون ــ مايو ١٩٩٧

| ۲   | مقدمة                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | ملف العدد: إسرائيل من الداخل                                      |
| 4   | ۱ ـ من جزيرة السلامعوديد جرانوت                                   |
| ٤   | ٢ ـ إلى الكارثة للأمام در أورى أفنيري                             |
| 0   | ٣ ـ الضرر للقدسرافي مان                                           |
| ٦   | ٤ ـ بالضبط، ولكن بالعكسرافي مان                                   |
| ٧   | ه ـ دم على وهم السلام                                             |
| ٨   | ٦ ـ ضوء أخضر أورى أفنيرى                                          |
| 4   | ٧ ـ بذرة الكارثة أورى أفنيرى                                      |
| 1.  | ٨ - لا سلام ولا أمانعورى بنزيمان                                  |
| 11  | ٩ ـ التناظر الفلسطيني ـ الإسرائيلي الإسرائيلي برال                |
| 14  | ١٠ ـ الإعتداء ـ نتائج ضرورية موردخاي فارتهايمر                    |
| 18  | ١١ ـ أسلوب همجىهآرتس                                              |
| 10  | ١٢ ـ إبتلاع القرص الأنالأن                                        |
| 17  | ١٢ ـ حجر آخر في الجدارعقيبا الدار                                 |
| 11  | ١٤ ـ بمثابة حرب أهلية دانى روبنشتاين                              |
| 14  | ١٥ ـ مازال التوقف ممكناهارتس                                      |
| 19  | ١٦ ـ رهان نتانياهومعاريف                                          |
| ۲.  | ١٧ ـ وحدة لا حكومة وحدة موردخاي فرتهايمر                          |
| 11  | ١٨ ـ إستطلاع رأىحامى شاليف                                        |
| 77  | ١٩ _ سؤال واحد لبيبي بوئيل ماركوس                                 |
| 37  | ۲۰ ـ مقياس السلام هـآرتس                                          |
| 40  | ٢١ ـ محاولة نتانياهو للتلاعب ١٠٠                                  |
| 77  | ٢٢ ـ إتصالات لاقامة حكومة وحدة                                    |
| 44  | ۲۳ ـ نتانياهو وبيريز                                              |
| XX. | ٢٤ ـ التوازن الطائفيشاحر إيلان                                    |
| 44  | ۲۵ ـ حكومة موسعةهأرتس                                             |
| ۳.  | ٢٦ ـ عندما يعود أبي جيل هرايفن                                    |
| 41  | ٢٧ _ الحكومة الموسعة في صالح الاقتصاد إفراهام طال                 |
| 44  | ۲۸ ـ لست يهودياً ماتش إلياس                                       |
| 22  | ٢٩ ـ حريق بمصنع الصواريخ إليكس نورون ـ إسحاق سيفن                 |
| 45  | ٣٠ ـ لليهود أن يقوموا بعمليات انتحارية معاريف                     |
| 40  | ٣١ ـ حوار مع رئيس الوزراءبن كسفيت                                 |
|     | ٢ ـ إسرائيل ـ الأردن                                              |
| 44  | ١ ـ هل هذا سلام؟                                                  |
| ٤.  | ۲ ـ ماذا يريد الملك؟نسسنسسنسسسسسسسسشالهم بروشليمي                 |
| 13  | ٣ ـ حسين في أزمة زئيف شيف                                         |
|     | ٣ ـ تحالف كوبنهاجن                                                |
| 73  | ۱ ـ ربما هن عذاری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
|     | ٤ ـ قراءات                                                        |
| ٤٤  | التصويت العربي في إنتخابات الكنيست الـ ١٤ أسعد غانم وساره أورتسكي |
|     | ه ـ شخصية العدد                                                   |



#### Izraell Digest

د. عبد المنعم سعيد

رئيس التحرير

د. عبد العليم محمد

نائب مدير التحرير

عماد جاد

المدير الفني

السيد عزمي

الاخراج الفني

حامد العويضي

وحدة الترجمة

أحمد الحملي

د. جمال الرفاعي

عادل مصطفى

محب شريف

محمد إسماعيل

منيرمحمود

أرييه درعي

مؤسسة الأهرام شارع الجلاء القاهرة جمهورية مصر العربية ت: ۲۲۸۷۰/۱۲۸۷۰ د. : ۵۷۸٦۲۰۰ فاکس: ـ ۲۳ ۲۰۸۸ه

مطابع الاهرام بكورنيش النيل

#### التسوية وبناء موقف تفاوضى جديد

انتهى الجدل ـ أو يكاد ـ حول مصير نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل، باكتفاء النيابة العامة بتوجيه النقد لرئيس الوزراء لنوره فيما أسمى «فضيحة بارعون»، وذلك بدلا من توجيه الاتهام بسبب عدم كفاية الأدلة، ولا يعلم أحد على وجه اليقين ما ستؤول إليه أحوال حكومة نتانياهو، وما إذا كان الأمر سيسفر عن انسحاب حزب شاس الديني، أو حزب الطريق الثالث من الائتلاف اليميني الديني الحاكم، أم سيفضى ذلك إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من الليكود والعمل، وفي جميع الأحوال فإن هذه الأزمة العارضة التي تعرض لها نتانياهو لا ينبغي أن تمر دون أن نستخلص الملاحظات التالية: أولا: أن المراهنة على سقوط نتانياهو وصعود بيريز هي استمرار لذات آلية التفكير التي توجه عملية التسوية التي أوقفها نتانياهو، ذلك أن مضمون هذه المراهنة يستند إلى التفرقة بين «الإسرائيلي «المتعنت» و«الإسرائيلي الطيب» والمفاضلة الشخصية بينهما، ورغم ما لهذه المفاضلة من تأثير ليس بمقدور أحد أن ينكره نظرا لدور الأشخاص في توجيه وتكييف السياسات، إلا أن وراء الأفراد والأشخاص تكمن البني العميقة للسياسات، تلك البني النفسية والاستراتيجية والأمنية والثقافية والتي تتمكن في غالب الإحوال من فرض منطقها وضرورتها على واضعى السياسات ومنفذيها، حتى لو تعارضت جزئيا في بعض الأحيان مع ميولهم وتوجهاتهم الشخصية، وتركز هذه المراهنة على البعد الداخلي في إسرائيل والذي رغم أهميته فإنه يبدو ثانويا أو متغيرا تابعا لما يمكن للعرب أن يقوموا به على صعيد صياغة استراتيجية تفاوضية جديدة في مواجهة الموقف الإسرائيلي الحالي والمستقبلي.

ثانيا: أن المسافة بين نتانياهو وبيريز على الصعيد التفاوضى الفلسطينى والعربى تتضاعل بسبب طبيعة المرحلة الحالية من المفاوضات، والتي يفترض أنها ستعالج قضايا الوضع النهائي بالذات القدس واللاجئين والحدود والسيادة، وهي قضايا تفسح المجال لقنر من الخلاف بين الرجلين، ولكنه ينصب على الشكل والأسلوب بأكثر مما ينصب على المضمون والجوهر، فالقدس موحدة وعاصمة أبدية لإسرائيل وإذا ما سمح حزب العمل للفلسطينيين بإطلاق اسم القدس على قرية «أبوديس» المجاورة كعاصمة لن يغير ذلك من جوهر هذا الموقف.

ثالثا: أنه بصرف النظر عن شخص الجالس في مقعد الحكم في إسرائيل فإن عملية التسوية الحالية ترتهن بقدرة العرب على بناء موقف تفاوضي جديد، لا يرضخ لابتزاز القوة الإسرائيلية، ذلك أن القوة ليست في جميع الأحوال ضمان للأمن والسلام فهي في بعض الأحيان تعكس الخوف الكامن في الأعماق، وكلما تمسك العرب بمبادئ التفاوض ومرجعيته القانونية وأهدافه كلما استطاعوا الصمود في وجه التعنت الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية.

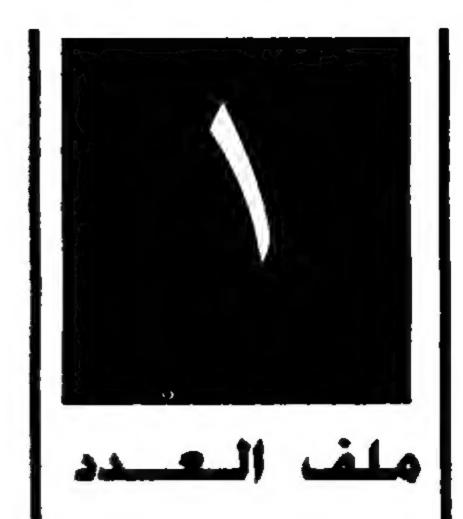

# إسرائيل من الداخل الداخل

### من جزيرة السلام إلى جزيرة معزولة

معاریف ۱۹۹۷/۳/۱٦ عودید جرانوت

> المذبحة التى وقعت في نهرايم فجرت مشاعر الأسف والتعاطف في العالم العربي

> وقرار البناء في هار حوما سيؤدى لثورات عنيفة ولزيادة عزلة إسرائيل

سيقول المتهكمون، أن ذلك يحدث لنا فقط عندما نتلقى ضربة قوبة. حين يتسارع زعماء للإتصال بنا والإعراب عن مشاعر المشاركة في الحزن والتعاطف. فقط حينذاك يكون العالم بجانبنا، مثلما حدث بعد اغتيال رابين، ومثلما حدث بعد المذبحة الفظيعة في نهرايم، ومع كل ذلك، فمن أنصت للملك حسين في مدريد، قبل أن يقطع رحلته ويعود للإشراف بنفسه على تحقيقات العملية، لم يكن يستطيع أن يجد لدى الملك كلمة واحدة تخرج من شفاهه في غير موضعها، وذلك فقط من أجل قيامه بواجب غير لطيف فرض عليه.

إننى لم أسمع على الإطلاق زعيماً عربياً يعلن على الملأ، أن من يقتل حياة الإسرائيليين كمن يحاول أن يقتله هو نفسه وأولاده. وفي حياتي لم أصادف زعيماً عربياً يصر على الحضور لإسرائيل من أجل القيام بواجب العزاء الشخصي لأسر الضحايا. صحيح أن هذا يدل على شخصية الملك حسين، ولكن ذلك يشير أيضا إلى طبيعة العلاقة الإسرائيلية ـ الأردنية. إنني أصدق الملك حين قال في مدريد، أنه سيتمسك بالسلام طالما روحه فيه (ظل حيا).

وقد كان هناك أيضا بعض المظاهر التي تفرح القلب.

فإلى جانب مبارك وعرفات، والنين إتصلوا بنتانياهو، كانت هناك كذلك جماعة دعرب كوپنهاجن، والتي أسرعت للإتصال دبديفيد كيمحى، وإعلان بيان تنديد وحزن، دعرب كوپنهاجن، هم جماعة من المثقفين العرب ـ مصريين، اردنيين، فلسطينيين، بما فيهم رجال

حماس وجبهة الرفض - والذين قرروا في يناير أن السلام أهم من أن نتركه فقط في أيدى الحكومات. لقد أقاموا سويا مع جماعة من الإسرائيليين «حلف دولي» في كوبنهاجن، والأن هم يحاولون ربط هدف الفكرة بشخصيات مرموقة من كل العالم، وهناك من رؤساء هذه الجماعة السيد/ لطفي الخولي الكاتب والصحفي المصري المعروف، والذي كان قد عارض مبادرة والصحفي المصري المعروف، والذي كان قد عارض مبادرة السلام للسادات، والآن إنضم لكيمحي ورفاقه، ولقائد سلاح الطيران الأردني السابق إحسان شردم ولشخصيات أخرى قررت القيام بهذا العمل.

وفي الأسبوع الماضي طرد لطفي الخولى من صغوف الحزب الذي أسسه هو بنفسه في القاهرة، وذلك بسبب تجرؤه على الاعتراض على مقاطعة المثقفين العرب لإسرائيل. فالبرقية التي أرسلها لكيمحي للتعبير عن الأسف على حادث الاغتيال في نهرايم، لن تحسن من موقفه. وهذا الاسبوع سوف يزداد موقفه سوء في مصر أكثر وأكثر مع دخول البلاوزرات إلى هار حوماه، وسيسوء أيضا الموقف الداخلي للملك حسين والذي يواجه حالياً في الداخل معارضة ذات صوت عال تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل بسبب البناء في القدس.

إن قرار الحكمة يوم الجمعة بالبدء في أعمال البناء في هار حوماه لا تمثل فقط سداً المنافذ في وجه الفلسطينيين والأردنيين والمصريين وفي وجه الملك حسين شخصيا والمثقفين العرب الذين يتجرأون للحديث معنا، إلا أنها أيضا تمثل تجاهلا لتحذيرات رؤساء أفرع المخابرات الإسرائيلية أمام ماهو منتظر حدوثه: فعلى أسوأ الفروض ستحدث ثورات ويحدث

غليان عنيف في المناطق، وعلى الفرض الأقل سوءا: زيادة عزلة إسرائيل عن العالم، بعا في ذلك طرد السفراء من الدول العربية، وفي الواقع: عودة للوراء إلى الوضع الذي كان قبل الخروج من الخليل.

إن من حق الحكومة الكامل أن تقرر البناء في هار حوما، وأيضا ضد نصائح مستشاريها الأمنيين. ولكن يمكننا فقط التفكير في مدى إدراك الأمور وبالذات في التوقيت. إن التوقيت الحالي يركب فيه عرفات موجه تعاطف في العالم ويستدعى لغزة كل ممثلي الدول التي أيدت إتفاقية أوسلو من أجل الضغط على إسرائيل، وحتى الأمريكان ظهروا، إسرائيل فقط ظلت

بالخارج.

عندما شرح دافيد ليقي في الأسبوع الماضي لأبومازن، أن الحكومة ليست في حاجة للحوار أو التشاور مع الفسلطينين قبل تنفيذ المرحلة الأولى من البناء في هارحوماه، إجابه نائب عرفات بلغة مختصرة: إنه في كل مرة تكون فيها المظاهرات على وشك الاندلاع والانفجار في المناطق أنتم تتسابقون نحونا وتقولون لنا: هيا نتحدث، ولكن عندما نرغب نحن في الحديث ترفضون وتملون علينا بشكل فردى من طرف واحد شروطا من أعلى بدون التشاور، ماحدث في هارحوما وكذلك أيضا في المرحلة الأولى للانسحاب من الخليل.. على الأقل قرروا ماذا تريدون أن يحدث؟ وعلى ماييدو،أن حكومسة إسسرائيل قسيد قسيرت بالفسيعل،

## إلى الكارثة للأمام در

معاریف ۱۹۹۷/۳/۱۷ أوری افنیری

> بتأييد عديمى الشخصية المحيطين به، قرر نتانياهو أن يقذف النولة من أجل أن ينقذ حكومته

> > عن جرائم نتانياهو الثلاث بل وعن الأربع لن أغفر له.

- على سنقك الدماء الفظيع والمتوقع الآن، والذى سيجلب التثكل والأحزان للأمهات والآباء من أبناء الشعبين.

- على تجديد وإستئناف النزاع التراجيدي، القائم من مائة عام، والذي كان على مقربة من أن يتحول لتصالح تاريخي.

- على حرق الجسور التي بدأت تبنى بين إسرائيل والشعب العرب كله.

- وعلى تحويل إسرائيل إلى بعبع في نظر العالم، منعزلة تماما في مجتمع الأمم، مكروهة ومحتقرة في أعين البشرية الحضارية. وكل ذلك من أجل ماذا؟

سوف يقال بالفظاظة المطلوبة في هذه اللحظة: أن ذلك من أجل المصلحة الشخصية لشخص واحد فقط، جاهل بالشئون العربية، شخص عنيف ومغرور، مريض بالتركيز على ذاته وكثير التحدث عن نفسه والذي تنحصر كل مخاوفه في خشية سقوط حكومته. إنه وشركاءه لمجرمون.

إن كل جماعة السياسيين الصغار والمحتقرين، والذين يطوفون حول مائدة الحكومة، الذين تجاهلوا تحذيرات خبراء الأمن، والذين أيقن بعضهم جيدا ما سيحدث مستقبلا، والذين لم يجرؤ منهم أحد على القيام والإعتراض، والصراخ والادلاء بصوته ضد ما يحدث. إن كل واحد منهم مسئول. وكل قطرة دم سوف تسفك

ستكون في أعناقهم.

- كل الأحزاب في هذا الائتلاف الأعوج - الليكود، شاس، المفدال، أجودات إسرائيل، علم التوراة، إسرائيل بعالياه، الطريق الثالث والذي قام كل واحد منهم بعمل حساباته الصغيرة.. وماذا يمكن أن يكسب من وراء الكارثة القادمة، من ملايين الدولارات للمقاولين، لتأييد الحاخامات، إلى أصوات المستوطنين بل وشعبية في أوساط اليمين المتطرف.

- رؤساء الأجهزة الأمنية، الذين خرجوا من واقع المستولية والذين أوضحوا وحذروا، ولكن لم يكن لديهم الشجاعة الكافية لأن يقوموا بالاستقالة كما كان يجب عليهم.

وحزب العمل الذي يشتاق إلى «حكومة وحدة وطنية» والذي وافق «مبدئيا» على البناء على جبل أبوغنيم (هارحوما) والذي تمتم وتردد للتعبير عن «التوقيت السئ» بدلا من القيام والانذار والصراخ في كل الدنيا.

- ويضاف لكل ذلك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ينظر بعينيه نحو الأصوات اليهودية في بلده، والذي يحافظ في الواقع على الخطة بلغة رقيقة ولكنه فرض من أجلها حق الفيتو في مجلس الأمن، والذي أرسل البلاد إشارات مرتبكة وبذلك رسنخ في قلب نتانياهو وأصحابه الايمان بأن ذلك الأمر «سوف يمر بهدوء».

عندما سيأتى المؤرخ ويبحث هذه القضية، لكى يكتب إنتاجا جديدا بصيغة «عرض البلاهة» سوف يقف مذهولا ومندهشا أمام هذه المسرحية من الانفلاق والعنجهية، الجهل والبطش، وإحتقار الآخرين

وبمساعدة الملايين لآلهة روس الأموال اليهود الذين يقيمون أمنين في أماكن بعيدة، ومستعنون للحرب لعظمة النولة والله حتى الجندى الإسرائيلي الأخير.

هذا الشخص صاحب الإيديولوجية المتخلفة والذي يؤمن بأنه من الممكن خداع العالم كله طوال الوقت، وأنه من الممكن حل كل المشاكل بحلو الكلام، وأنه يمكن أن يقول لأى إنسان ما يرغب في سماعه ولكن يفعل عكس ذلك.

هذا الشخص، الذي وجد نفسه مسجونا في مصيدة نفسه، في حين أن أمامه الخيار الواضع المعنى الذي لا يحتمل الشك، والذي لم يكن محتملا الخروج منه بكلمات لطيفة: إنقاذ حكومته أو إنقاذ الدولة وقد إختار ما إختار.

سوف يسجل التاريخ ذلك كوصمة عار أبدية.

والاستهزاء بهم والذي دفع إسرائيل إلى هذه الكارثة تلك الكارثة التي كان يستطيع كل عاقل عيناه في رأسه أن يقرأ ويتوقع نتائجها. وسوف يقال الأمر بشكل أكثر حدة: لا توجد أي مصلحة قومية من أي نوع كانت، وطبقا لأي أيديولوجية من الممكن أن تعطى مصداقية لهذه الخطوة. وأيضا لم يكن كبير فرسان أرض إسرائيل الكبرى ولا أكبر مؤيدي القدس لهما أي مصلحة أو إهتمام بسفك الدماء المتوقع، والتي ستجلب بالضرورة تدخل العالم كله، وستؤدي إلى تقسيم القدس وتقسيم البلد، ولكن بروح من الكراهية والاشمئزان المتبادل، بدون سلام، وبدون مصالحة. إن المصلحة الوحيدة التي أملت إتخاذ هذا القرار هي مصلحة هذا الشخص.

هذا الشخص تتلخص كل كفاحه في إحتلال حزب لا حول له ولا قوة، وإحتلال السلطة في دولة تائهة، باسم شعارات كاذبة «لسلام أمن»

#### الضرر للقدس

معاریف ۱۹۹۷/۳/۱۸ رافی مان

لم يكن ذلك منذ وقت طويل: في شارع يافا بقلب القدس، وعلى بعد كيلو متر من سور المدينة العتيقة كانت تقع سفارة هولندا لدى إسرائيل.. وفي حي رحافيا بالقرب من مقر رئيس الحكومة، كان هناك علم يلوح بهلاله فوق مفوضية تركيا. وكانت سفارات اجنبية كثيرة تتناثر بمواقعها في القدس، سواء مع أو بدون اعتراف رسمى بأن المدينة عاصمة لدولة إسرائيل.

وذات صباح، في عام ١٩٨٠، طوت السفارات أعلامها واختفت من المدينة. ماذا حدث؟ لم يكن اخلاء القدس نتيجة مؤامرة بولية جائرة، بل كان ـ وبكل فخر ـ من صنع ايدينا، فقد جاء ذلك ردا على قرار الكنيست بفرض القانون الإسرائيلي على القدس (ما يعرف بقانون القدس). ومن المشكوك فيه أن أي قارئ يذكر جدوى هذا القانون، أو ماذا كانت الحاجة الملحة اليه في ذلك الوقت.

لقد قدمت عضوة الكنيست جيئولا كوهين مشروع القانون، وتبناه الكنيست بالاجماع، إذ كيف يمكن التصويت ضد القدس؟ ولم يضف القانون شيئا يذكر للقدس، بل قلص بشدة الاعتراف الدولي بوجودنا في المدينة.

كان ذلك نموذجا للمنطق المشوه لمن يسعون إلى «ضمان وضع القدس»! وبمثل هذه الاجراءات البائدة لا نجنى سوى القليل من الفائدة والكثير من الضرر، وهذا التعنت المكرس لاشعال النار، ضرره أكثر من فائدته. كيف لا نتصول عن فكرة البناء في جبل أبوغنيم، ولا نغير هذا المنطق المشوه والعقيم. وإذا سُئلنا هل من

المسموح لإسرائيل أن تبنى احياءاً جديدة في القدس، سيكون الرد إيجابيا بالطبع، لكن السؤال الأهم هو أين، ومتى؟

إن الحاجة الملحة لـ ١٥٠٠ وحدة سكنية يمكن تلبيتها بالطبع في اماكن أخرى. إذ أن دق الوتد في جبل أبوغنيم يستهدف وفرض أمر واقع، كما هو مفهوم. مثلما حدث اثناء الحكم التركى عندما دأبت طلائع اليهود على الاسراع بوضع الاسقفة فوق الأبنية الجديدة، قبل وصول مبعوثي الحاكم لتدميرها.

وفرض الأمر الواقع بهذه الطريقة كان مناسبا لتلك الحقبة، في عصر كنا نسعى فيه للاستحواذ على أى دونم، وأيس في عصر تحكم فيه القدس حكومة إسرائيلية ذات سيادة.

وفي الوقت نفسه، فإن النيران إذا اشتعلت في أعقاب البناء فإن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل مقابل هذه المغامرة في جنوب شرق المدينة، سيكون ثمنا باهظا. على سبيل المشال، من المفترض أن يتم الفاء قدر كبير من المؤتمرات الدولية الهامة المقرر عقدها في القدس على مدى العام والعام القادم، أو أن عدد المشاركين سيتضاط بشدة. كما أن الكثير من السياح سيولون أدبارهم من المدينة بعدما شاهدوا ألسنة اللهب تندلع في اجواء نفق (حشمونائيم) «نفق البراق» في سبتمبر الماضى. مع الأخذ في الاعتبار أن منظمات دولية تقوم با لاعداد لمؤتمراتها قبل موعدها بعدة سنوات. (على خلاف حكومة إسرائيل التي تغير موعد الاحتفال بيوم الاستقلال، ثم تعود مرة

أخرى للموعد الأصلى، قبلها بعدة أشهر). وعليه فإن اندلاع العنف الآن من شأته ان يؤدى إلى ضرر بالغ ايضا باحتفالات العام الخمسين للدولة (اليوبيل الذهبي).

لقد أدار العالم كله ظهره لإسرائيل لأنها لم تأخذ في الحسبان الموقف الفلسطيني بشأن القدس، وفي عالم ثلاثي الديانات وعالمي الاستثمارات ومتعدد المشارب والاتجاهات، ربما يكلف الصدام العنيف إسرائيل ثمنا فادحا، وعلى من هو حريص وفزع دلوضع إسرائيل في القدس، أن يفكر مليا فيما يجب دفعه بالمقابل في كافة المجالات.

وبعض وزراء الحكومة يزعمون: أن طرح الخلافات حول القدس الآن فوق مائدة التفاوض افضل من تأجيلها للمراحل القادمة. ومن ذا الذي يدعى استحالة التوصل إلى حل حاسم في مفاوضات القدس؟

إن الساذج والمتعجرف فقط هو الذي يصدق أن العالم سيترك لإسرائيل وحدها حرية تحديد مستقبل القدس. ان القدس إن أجلا أو عاجلا - ونتمنى أن يكون عاجلا - ستوضع على مائدة التفاوض، وسيضطر جهابذتنا إلى السعى لايجاد حل وسط بشأن مستقبلها. والافضل لنا أن نستعد من البداية لشكل هذه التسوية التي ستجعل من المدينة مكانا نستطيع العيش فيه، إسرائيليون وفلسطينيون، يهود ومسلمون ومسيحيون - بدلا من أن يفرض علينا الحل بعد جولة حرب أخرى لا ازوم لها.

أن بعض أعضاء العمل والليكود على حد سواء يحتاجون إلى سنوات حتى يفهموا أن دولة فلسطين هي واقع منتظر، يجب عليهم أن يبدأوا من الآن في التعود عليه. وتجهيز المجتمع أيضا ليقبل بأن حلا وسط سيسود في القدس.

معاریف ۱۹۹۷/۳/۲۵ رافی مان

#### بالضبط، ولكن بالعكس

من أفظع الاشياء التي نتجت عن حادث الانفجار في تل أبيب يوم الجمعة الماضي، باستثناء المصرع المأساوي لثلاث سيدات شابات وقائمة بعشرات الجرحي، هو التخوف من حدوث انتكاسة أخرى مع إيمان جزء من الجماهير بالاتفاقيات مع الفلسطينيين. ويتضح أن هناك جـزءاً من الناس قد بدأوا يعيدون التفكير، والاعتقاد بأن الاتفاق مع الفلسطينيين كان مجرد مساومة خاطئة تحت وطأة صدمة عودة الارهاب، كان يمكن أن نسمع هنا وهناك من يقولون ـ لم يعد من الممكن الاعتماد على ياسر عرفات. لحظة الا يتم الاتفاق حول مائدة المفاوضات، يعطى «الضوء الأخضر» لرجال حماس، ويلمح لهم بأنه من الممكن إستئناف الإعتداءات مرة أخرى، وقد سارع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ـ الذي لا يمكن أن ننكر كفاحه الإعلامية - باستغلال هذا الموضوع كمن وجد غنيمة كبرى. فقد ساعدت هذه الهجمة الإعلامية الحكومية \_ التي تلقى على كاهل ياسر عرفات بمسئولية الانفجار القاتل في تل أبيب ـ على تعزيز الشكوك فيما يتعلق باستمرار العملية السياسية. يعتبر الضغط على عرفات للعمل ضد منظمة حماس امرا حيوياء واكن حذار أن نسمح للحكومة باستغلال هذا الحادث المؤلم في تل أبيب حتى تواصل جهودها للتهرب من إتفاقيات أوسلو،

كل كلمة متشددة ضد ياسر عرفات تصدر عن متحدث حكومى، يتردد صداها برسالة مزدوجة: مجهود حقيقى لعنع المزيد من الاعتداءات، وأيضا محاولة تحويل ياسر عرفات إلى شريك غير

أمين، والانتقاص من مكانته الجماهيرية وإبعاد التنازلات القادمة التي تعهدت بها إسرائيل وفقا للإتفاق، منذ شهور طويلة ونتانياهو الذي وعد الناخبين بإتفاق أوسلو (معدل) يبذل الجهد من أجل التقليل بقدر الامكان من نصبيب إسرائيل في الإتفاق، فقد ماطل في أتفاق الخليل الشهور طويلة، وعندما حان وقت (الإنسحاب الأول)، قدم الفلسطينيين بالكاد إنسحابا إسرائيليا من ٢٪ ـ وليس أكثر ـ من المنطقة «C»، التي مازالت تحت سيطرة إسرائيل الكاملة. أمام قائمة خرق الاتفاق من جانب الفلسطينيين (وبالطبع فهم ليسوا ملائكة) فإن قائمة خرق إسرائيل للاتفاق تزداد كل يوم، ويضاف إلى ذلك الأعمال التي تقوم بها إسرائيل من جانب واحد في القدس الشرقية، مع تجاهل تام لما يعنيه ذلك بالنسبة للجانب الفلسطيني، ذات مرة حذرونا من أنه من المستحيل الاعتماد على العرب، لأن طلقة رصاص واحدة عندهم يمكن أن تقلب سياسة حكومة رأساً على عقب. وهذا حدث بالفعل، بالضبط ولكن بالعكس: ثلاث طلقات من مسدس قاتل عندنا أدت إلى اجراء انتخابات مبكرة وتغيير نظام الحكم وحكومة تفعل كل ما تستطيع كي تتهرب من التزامات إتفاق المصالحة التاريخية بيننا وبين الفلسطينيين. إذن لا دهشة في أن يشعر الجانب الفلسطيني بأن هذه الحكومة تجرعت المرارة، وأنها تتهرب من التزاماتها وتبذل كل ما تستطيع حتى لا يتم التوصل إلى الأهداف العلنية الضفية التي تكمن في أساس الإتفاق بيننا وبينهم. على اساس ذلك لا دهشة في أن يتزايد الاحباط والغضب في صفوف

الجانب الفلسطيني. لقد قام بهذه العملية متعصب مجنون، واحد من كثيرين من الذين يريدون اغراقنا بأنهار الدم. وقد قدمت له حكومة إسرائيل هذا التوقيت بكرم وسنضاء عن طريق ذلك القرار السئ بشأن جبل حوما. أن الاسلوب المتغطرس، الذي يريد أن يتجاهل جميع النقاط المساسة لدى الفلسطينيين، جعلت وزراء الحكومة ـ الذي غلبهم الغضب والالم نتيجة مقتل سبع فتيات في نهرايم، عند الحدود الاردنية ـ يتخنون قرارا لا علاقة بينه وبين تعزيز وضعنا في القدس. بالعكس ـ كلما برزت نقطة خلاف حول المدينة، أدت إلى تراجع وضبعنا في القدس وإبتعد عنا ذلك اليوم الذي يمكن فيه تحقيق تسوية حول مستقبل المدينة. لقد سمع الوزراء تحذيرات عن وجود إستعدادات لإنفجارات، ولكنهم فضلوا تجاهل ذلك. بالنسبة لهم فان مشروع جبل حوما ـ وهو مشروع مثير للمشاكل ومحل

خلاف - والذي وضعته الحكومة السابقة ثم جمعته تعاما، كان بمثابة مهرب أخر من أوسلو، وإذا كان نتانياهو مقيد بأيدي متطرفي الحكومة، لكنه فضل أن ينسى أن الشريك الفلسطيني يجد منعوبة في أن يواجه المتطرفين في معسكره ـ وهم أكثر عنف وقسوة من اوائك الذين عندنا. يقول السطر الأخير بعد الحادث، أنه لا بديل عن أتفاقيات أوسلو، وحذار أن نسمح الحكومة بالبحث عن مبررات كي تتهرب من هذه الاتفاقيات، متجهة إلى مستقبل أكثر سوادا. من الممكن أن يقوم الارهابيون المجانين بنسف أنفسهم داخلنا، سواء في ظل اتفاق سلام أو بدونه، أو مع ضوء أخضر من عرفات أو بدونه. ولكن من لديه عينين في رأسه، عينان لا يغطيهما غضب الدم، يدرك أنه يجب مواصلة المسيرة وعدم الاستفزاز والبحث عن طريق مؤد إلى التصالح.

#### دم على وهم السلام

معاریف ۱۹۹۷/۳/۲۳ دوف جولدشتاین

عند غروب شمس يوم الخميس ظهرت ملامح القلق على وجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حيث كان عائدا لتوه من احتفال اقيم في تل حى بمناسبة الحادي عشر من مارس وأجرى مشاورات قبل لقائه في نفس الليلة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل مارتين اينديك، ودخل ضابط الجيش إلى المكتب وهمس في إذنه عن التحذيرات من وقوع عمليات إرهابية. وقال رئيس الوزراء: «يجب أن نكون مستعدين غدا للأحداث الخطيرة جداء.

وعندما وجه اليه سؤال كيف سيقنع السفير الأمريكي بصدق المعلومات التي في حوزته بأن عرفات سمح لمنظمة حماس ومنظمة الجهاد الإسلامي بتنفيذ اعمال ارهابية قال رئيس الوزراء: هذه الانباء سليمة وإذا كان عرفات لم يقل للمنظمات المتطرفة انه يسمح لهم بالعمل، فانهم فهموا تصرفاته وفسروا تلميحاته. فعندما يفرج عن القاتل إبراهيم المقادمة من السجن وكذلك بعض أعضاء حماس الأخرين وفي نفس الوقت ينشر الكراهية والتحريض ضد إسرائيل فإن اعضاء المنظمات المتطرفة يعرفون أن الطريق مفتوحا.

وقال نتانياهو: من الصعب أن اصدق أن الأمريكيين لا يفهمون ذلك، ولكنهم يستطيعون الادعاء بأن عرفات والسلطة الفلسطينية يحرصون على منع الارهاب؟ وبين الحين والآخر اصلى من أجل أن يتضع أنى اخطأت ولكنى ملئ بالخوف مما ينتظرنا في الأيام القادمة.

ولم تمض الا عشرون سباعة وانطلق صبوت استغاثة المصابين في الهجرم على المقهى في تل أبيب وقد قضت هذه الأصوات على أمال رئيس الوزراء. وكانت المعلومات صحيحة والدم اليهودي يثبت وهم

السلام.

وفي الساعات العصيبة بعد عملية القتل وجد رئيس المعارضة شيمون بيريز في حالة من الارتباك والحيرة وتوخى الحنر ولم يلق بالمسئولية على عائق حكومة إسرائيل ولكن غرائزه تغلبت على حكمته وقال رداً على سؤال: «حسناً، انت تعرف تراكم ربود الافعال بعد فتح النفق وإعادة الانتشار الأول والبناء في جبل أبوغنيم، لقد ساعد ذلك على عزلة إسرائيل في العالم». ومن بين الوسائل الهجومية التي يتبعها زعماء حزب العمل اتهام الحكومة بأنها عديمة الحيلة هي ورئيسها. ويقول رؤساء حزب العمل بنوع من التباهي: ماذا يحدث، أو لم نبن نحن أيضًا في القدس؟ لقد بنينا فيها طوال السنوات السابقة.. إذن لماذا لم يهاجمنا العالم ولم يندد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بنا ولم نسمع تهديدات بأعمال عنف؟ لأنه يجب فعل ذلك بحكمة وفي الترقيت المناسب وليس كما تفعل هذه الحكومة الفاشلة.

ومن المعروف أن الحكمة والعمل في الوقت المناسب من الصفات الطيبة ولكن في هذه الحالة التي نحن بصندها فإن الأمر ليس الا كذبا من أجل تغطية الحقيقة. ولم يكن لحزب العمل معارضة تتحد مع اعداء إسرائيل وتصرخ قائلة دحماس» مع هؤلاء الاعداء وفي بعض الاحيان بصوت أعلى وبلغة اكثر فظاظة، ضد البناء في القدس، والليكود عندما كان في المعارضة لم يكن يضم يوسى ساريد ومن هم على شاكلته من الذين يسارعون إلى قطاع غزة لتأييد ياسر عرفات وتشجيعه بذلك الادعاء الزائف الذي يقول أن

- -

٨

البناء في جبل أبوغنيم يتعارض مع اتفاقيات أوسلو. ولم يعانق أي أحد أو يقبل عرفات ورفاقه. ولم يعد أي معارض من الليكود عرفات بالعمل على وقف أعمال البناء في جبل أبوغنيم ولم يبعث أي أحد الأمل في قلب ياسر عرفات بأنه لا يقف وحده وأنه له شركاء مخلصين في إسرائيل.

وليس هناك وقت مناسب للبناء في القدس. وعرفات الذي رفعته حكومة إسرائيل السابقة من الصغييض وحواته إلى زعيم ووصفته في اتفاقيات أوسلو بأنه «صاحب» قضية مشتركة في سلسلة من الموضوعات بما في ذلك القدس، سوف تطرح في التسوية النهائية، كان يستطيع نقل الجبال من مكانها لو كانت حكومة حزب العمل قد حاوات البناء في جبل أبوغنيم في الوقت المناسب، ولكن في هذه الحالة لم يكن ليعتمد على تأييد المعارضة في إسرائيل ولم يكن عمله يؤدي بأيدى الإسرائيليين النين يكرهون الحكومة لدرجة أنهم يغالطون انفسهم.

أن فشل اتفاقيات أوسلو قد برز الآن حتى في نظر اولئك الذين شاركوا مباشرة في صبياغتها. ومن المعروف أن تجاهل الاتفاقيات لا يخلق جوا هادئا ولا يساعد على المصالحة بين الشعوب بل يجب أن ينفذ الانسحاب الإسرائيلي وأن تكون هناك

تنازلات كافية. وعدم تنفيذ الاتفاقيات يؤدى إلى تهديدات فلسطينية جديدة ومتتالية ويعزل إسرائيل على الساحة الدولية وأما تنفيذها بما في ذلك الانستحابات الثلاثة فإنه يؤدى بإسرائيل إلى مائدة المفاوضات حول التسوية الدائمة في الوقت الذي تضيع املاكها من ايديها وتصبح قدرتها على المساومة متواضعة.

أن المفاوضات حول التسوية الدائمة، كما يقترح رئيس الوزراء سوف تجريها حكومة إسرائيل الحالية. هذا في الوقت الذي سيعمل فيه ايهودا باراك الذي تتزايد احتمالات فوزه بزعامة حزب العمل، على دعم موقفه من أجل الفوز بمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات القادمة وذلك في حالة عدم انضعامه إلى حكومة برئاسة بنيامين نتانياهو.

ومن يطلق العنان للسانه ويصنف حكومة إسرائيل بأنها حكومة الفشل والعار والفساد يعتبر صادقا في اعتراضه الشديد على انضمام حزب العمل إلى مثل هذه الحكومة لأنه من المؤكد ضمان تأييد المعارضة للحكومة في خطوات السلام نحو التسوية الدائمة. ومثل هؤلاء الشركاء لن يدعموا موقف إسرائيل في المفاوضات حتى لو جلسوا مدرة في الأسبوع حصول مسائدة الحكومة.

### ضوء أخضر

معاریف ۱۹۹۷/۳/۲۶ أوری أفنیری

هناك شخص ما أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ العمليات الأخيرة. أنه شخص ما غير ياسر عرفات. والعقل الساذج لسنولى جهاز الأمن العام، يعتقد أن زعيما قوميا بامكانه تنفيذ هذه العمليات وكأنه يتحكم في اشارات المرور الضوئية. ضوء أحمر، ضوء أصفر، ضوء أخضر، واننى اعود فأكرر للمرة المائة، أن الارهاب مازال يُعمل. وحسب مقولة ماوتسى تونج الشهيرة، فإن عضو الحركة السرية يمارس عمله كسمكة في الماء. والماء هو المجتمع الواسع، وعندما نلتقط السمكة من الماء، تموت. وطالما بقيت داخل الماء فانها تعيش وتعمل.

ولأن سياسيا مثل بنيامين نتانياهو، لم يكن أبدا عضوا في حركة سرية، فهو يصور لنفسه أن ياسر عرفات يستطيع تنشيط وتشغيل الارهاب أو منعه، كما أن رجال الأمن الذين فشلوا في وقف العمليات الهجومية على مدى احتلال دام ٣٠ عاما، يتخيلون أن جهاز الامن العام الفلسطيني باستطاعته أن يفعل ذلك. ياله من عبث! ويالها من حماقة!

ومنذ عام كامل لم تقع عمليات هجومية \_ ليس لذلك بفضل القيادة

الفلسطينية أو بفضال اجهزتها الامنية. فمع كل الاحترام لياسر عرفات ورجاله، فإنهم لم يكن ليحالفهم النجاح في وقف الهجمات لولا تأييد الغالبية العظمى من الرأى العام الفلسطيني لهم.

لقد عارض الرأى العام الفلسطينى القيام بأى عمليات انتحارية، لأنه اعتقد بأن هناك عملية سلمية. تلك العملية المعطوبة التى كان نصيبهم الأكبر منها، خيبة الأمل، فكلما تقدمت خطوتين إلى الأمام تراجعت خطوة إلى الخلف. غير أن الفلسطينيين تخيلوا أن في نهاية طريق الآلام، سيتحقق الهدف المنتظر والحلم البعيد: انهاء الاحتلال، دولة فلسطينية مستقلة، وتسوية مناسبة في القدس.

حتى قضية هارحوما (جبل أبوغنيم)، اصبحت بمثابة المياه التي يعيش فيها السمك. القضية التي اقنعت الرأى العام الفلسطيني كله، أن العملية السلمية ليست الاخدعة، وأن المفاوضات ماهي الا مجرد فرض منطق القوة، واستمرار للاحتلال بالحيل والقهر، ووصلت الحالة النفسية الفلسطينية التي كانت ثائرة من قبل إلى نقطة الغليان. قبل أربعة أيام من عمليتي التفجير القاتلتين، كتب في نفس المكان: «اراقة الدماء الفظيعة من المتوقع حدوثها الآن، وستؤدى

ادركوا الآن أن الهجمات ستحظى بالتأييد، بل وبأعضاء جدد وأموال وانتحاريين،

ومازال هذا الضوء الأخضر يومض، وكل ومضه تعنى دما ودموعاً. إن كل يوم من عمل الجرافات في جبل أبوغنيم يضيف قوة لحماس. أن كل اهانة لعرفات من فم بربرى أحمق مثل تساجى هانجفى، وكل تعليق سخيف من نتانياهو المغرور، سيضيف دعما وتشجيعا لمنفذى الهجمات. وكما قال فيصل الحسيني في أحدى خطبه عند جبل أبوغنيم: «أن من يدمر اليوم صلاحية عرفات، سيدفعه إلى التحاور في اليوم التالي مع حماس».

إن بإستطاعة بنيامين نتانياهو أن يريق دموع التماسيح ويردد أقواله عن المقابر المفتوحة ـ ويتحمل مسئولية ذلك، ليسترضى شركائه من مجاذيب الائتلاف، والمتشددين اعضاء حزبه والمتطرفين في المستوطنات، وربما أيضا أباه وأمه، فقد دمر عملية السلام وأعاد النولة إلى الوراء عدة سنوات، إلى الأيام السوداء للنزاع. ومعنى ذلك: المزيد من المقابر.

وهناك شركاء في هذه الجريمة. أن حزب العمل البائس الضعيف الذي لا يستطيع أن يتفوه بكلمة واحدة ـ المستعد لبيع جدته. لكى يحظى بمقعد إلى جوار مائدة الحكومة ـ شريك في الجريمة، ومعسكر السلام غير المؤهل أيضا في هذا التوقيت المصيرى، لأن يستيقظ ويتظاهر بعئات الألاف ـ شريك في الجريمة.

ولكن سيراق الدم فوق رأس نتانياهو، فأفعال نتانياهو هي ذاتها .. الضوء الأخضر.

إلى ثكل وحداد الأمهات وآباء، وأبناء كلا الشعبين، وعندما كتبت هذه الكلمات كنت واعيا تماما لخطورتها الشديدة، لكنى كنت أعرف ما سيحدث. ولم أكن بحاجة لتحذيرات جهاز الأمن العام. لقد نزلت إلى أرض الواقع، وبقيت لايام في تجمعات السكان الفلسطينيين القريبة من هارحوما، تحدثت مع زعماء ومع بسطاء الناس وتأكدت أن المجتمع الفلسطيني يختزن غضبا لا حدود له، ويعتمل داخله احساس عميق بالخزى والاهانة والاحباط والفزع والغيظ الشديد.

لقد بصق نتانياهو في وجه هذا المجتمع وأرسل الجرافات. أما تجذير ١٥٠ من المثقفين ونشطاء السلام الإسرائيليين، الذين دعوا إلى وقف الجرافات في اللحظة الأخيرة، فلم يلتفت اليه في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأكملها، واستخدم الأمريكيون الفيتو ضد قرار مجلس الأمن. وأخذ الأوروبيون يثرثرون دون أن يهديوا ولو باجراءات اقتصادية. وجاء انتقاد الملك حسين كتصريح بتحريك الجرافات، وشعر الفلسطينيون انهم تركوا بمفردهم مرة أخرى، ولم يهب شخص واحد لمساعدتهم في قضية حياة أو موت، وأنه يتم الفنصابهم مرة تلو الاخرى وبالقوة، وأن كل اعمال الاحتجاج غير العنيفة قد فشلت، وكان شاب جامعي، معتدل، رافقني في إحدى جولاتي في جبل أبوغنيم، قد قال لي في بساطة: «انني أعارض بغضل الانتفاضة، اننا لم نحقق أي شئ مطلقا دون عنف».

وهذا هو الضوء الأخضر، لقد فهم اعضاء حماس ومؤينوها أن الرأى العام الفلسطيني سيبارك العمليات الهجومية، انهم لم يقعلوا شيئا لمدة عام، لانهم أدركوا رفض المجتمع لذلك، ولكن الموقف تغير، لقد

#### بذرة الكارثة

معاریف ۱۹۹۷/۳/۳۱ أوری أفنیری

يوجد تشابه مدهش بين أحداث يوم الأرض قبل ٢١ عاما وبين أحداث هارحوما في أيامنا ولأن العديد من الشباب الذين يخدمون الأن في جيش الدفاع لإسرائيل لم يكونوا قد ولدوا حينذاك، فاليكم ملخص الأحداث:

فى بداية عام ١٩٧٦ قررت حكومة اسحاق رابين مصادرة أراض عربية واسعة من أجل «تهويد» منطقة الجليل. (فكل عدة أعوام يظهر سياسى يعانى من مشاكل بصورة أو بأخرى، والذى يبحث عن شعبية سهلة على غرار إيهود أولمرت ولكن شمالى (جليلي) وطالب بتهويد الجليل مرة واحدة وللأبد، والمدهش كل الدهشة ان الجليل ظل عربيا وغير مهود).

وبالنسبة للمصادرين فقد كان هذا عملا تقليديا، فمنذ قيام النولة

تعودوا على مصادرة المساحات الشاسعة في منطقة الجليل، ولم يواجهوا بأي اعتراض وبعد عام ١٩٤٨ كان هناك العرب الذين ظلوا في المناطق الإسرائيلية في حالة من الذهول والصدمة، ولكن بعد ذلك قام جيل جديد، ففي عام ١٩٧٦ لم يعودوا بعد مجرد ممسحة قديمة تطأ عليها الأقدام مثل أبائهم في الخمسينات، وتقرر أن تنظم مظاهرات إحتجاج واسعة في الدمسينات، وتقرر أن تنظم مظاهرات إحتجاج واسعة في الأدخى،

لقد شعرت بالكارثة الوشيكة التى على الأبواب وقد كنا قبل ذلك قد أنشأنا «المجلس الإسرائيلي من أجل سلام إسرائيلي م فلسطيني» وفي التاسع من مارس بعثنا بخطاب تحذير سريع لرئيس الحكومة والذي وقع عليه غيرى، إلياهو اليسار (رئيس

الطائفة السفاردية، واللواء متقاعد ماتي بيليد، لوفا إلياف، يوسي أميتاي، يعقوب أرنون، مائير باعيل، عاموس كينان ونومي كيس. وقد طلبنا مقابلتنا بشكل فورى للحوار، وعلى هذا تم تنظيم لقاء في مكتب رابين. وتطوع لوف إلياف. مخطط الاستيطان في قطاع الجيش، لبلورة خطة لتنمية الجليل، لصالح اليهود والعرب سويا، بدون حاجة للمصادرة. ولكن رابين ظل سلبيا غير مبال (بهذا الشبهر، عشية بدء العمل في هارجوما دعونا رئيس الحكومة في دعوة مستعجلة تحت عنوان: «في اللحظة الأخيرة أوقيفوا البلدوزرات! والتي وقع عليها ٧٨٨ من رجال الفكر ومؤيدى السلام. وكانت النتائج؟ كما ذكر من قبل).

وقد انتشرت التهديدات المعتادة في الأجواء. جيش الدفاع الإسرائيل مستعد لكل الاحتمالات (يبدو مألوفا؟) وأي أعمال عنف سوف يتم تصفيتها بالقوة (معروف؟)، وتم تركيز قوات كبيرة كما هو مذكور سالفاء

وعندما جاء اليوم الفاجعة الأليمة، كان الجو العام مشحونا ساخنا بالفعل. فقد فتح الجنود وجنود الشرطة النيران الحية على المتظاهرين، فقتلوا سنة مواطنين عرب من الشباب، وجرح ٦٩ وتم إعتقال ٢٦٠٠

فحفر هذا اليوم في التاريخ: ٣٠ مارس ١٩٧٦، يوم الأرض مثل «هارحوما» قصة كارثة متوقعة مسبقا.

أن المسئولية عن المذبحة ونتائجها تقع بشكل مباشر على رئيس الحكومة إسحاق رابين، ووزير الدفاع شيمون بيريز، وقائد المنطقة الشيمالية رفائيل إيتان ووزير الشرطة شلوم هيلل. فالغرور والأنغلاق والجهل والتعالى إختلطوا وامتزجوا معاء ومثلما حدث البارحة يحدث اليوم أيضنا فالحكومة لم تجتمع مطلقا لمناقشة الموضوع قبل أن يحدث، وكما هو المعتاد، فقد ألقيت المسئولية على المستويات المحلية وهو ما يطلق عليه أحيانا «مبدآ لمن غير اليهودي»،

وكنت قد سمعت عن المذبحة في مطار بن جوريون قبيل مغادرتي الندن. حيث نظمت لي هناك مقابلة سرية مع سعيد حمامي. ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بريطانيا، والذي كان من المفروض أن يقدم لى رد ياسر عرفات على اقتراحات معينة كنت قد تقدمت بها لتقديم السلام.

لقد كان حمامي قد علم بماحدث في البلاد، وقد ظهر على رد فعله المنفعل أن شيئا ما مصيريا قد حدث، وعلى ذلك فقد كان يوم الأرض بمثابة نقطة فاصلة في علاقة الشعب الفلسطيني بعرب إسرائيل فحتى ذلك الحين تعاملوا معهم بصفة الخونة والذين بقوا في الدولة الصبهيونية وتعاونوا معها. وقد ظهر ذلك في عدة أعمال أدبية للشاعر إميل حبيبي، والذي عاني من هذه الاشارة في التعامل. ولكن هذا الوضيع تغير كلية. فقد عاد الوضيع إلى ماكان عليه في يوم الأرض، عاد الفلسطينيون مواطني إسرائيل إلى أحضان شعبهم. لقد أعادوا لأنفسهم هيبتهم، لقد تحول يوم الأرض إلى عيد قومي لدى الجمهور العربي في إسرائيل، وبعد ذلك إلى العيد القومي لكل الشبعب الفلسطيني، وبدأ فصل جديد سواء في العلاقات الداخلية الفلسطينية، أو في مكانة العرب بإسرائيل.، ولم يكن في الامكان ظهور شخصيات مثل أحمد طيبي، عبدالوهاب دراوشة، عبدالله نمر درويش كظواهر قبل يوم الأرض.

وقد عشت انطباعا أخر إضافياً. فبعد يوم الأرض شعرت بكأبة شديدة وعندما عدت إلى البلاد إقترح على الشاعر «يافي» أن نقوم بلفتة إنسانية شخصية. فإخترنا ثلاثة: بافي والرسام دان كدار وأنا ـ وسافرنا إلى القرى المضارة بعد المذبحة وهي سخنين وعرابا، ووضعنا أكاليل زهور على مقابر الشهداء وقمنا بزيارات عزاء لدى الأسر. وقبل عدة أيام عندما قام الملك حسين بعمل لفتة مشابهة لنا، تدفقت عليه مشاعر الحب لدينا، وعندما قمنا بذلك لدى العرب قبل ٢١ عاما أغرقونا بموجات من الكراهية. لقد عشت في حياتي عدة موجات من هذا النوع ولكن تلك الموجة كانت أشدهم على الإطلاق.

## لا سالام ولا أمان

مآرتس ۱۹۹۷/۳/۲۳ عوزى بنزيمان

> بتل أبيب في نتانياهو إذ قام بعد علمه بنباً وقوع هذا الحادث بإجراء حوار مع التليفزيون الإسرائيلي أعلن خلاله أنه لن يخضع للإرهاب، وأنه ليس من الممكن أن تستمر مسيرة السلام في نفس الفترة التي تقع فيها عمليات فدائية في داخل إسرائيل. وليست لدى نتانياهو أية إجابة من شأنها تمكينه من التغلب على الارهاب وهذا بالمقارنة بجهود رابين وبيريز في هذا المجال. وعند مقارنة موقف نتانياهو بموقفي رابين وبيريز تجاه الارهاب

لم تؤثر العملية الانتحارية الأخيرة التي وقعت في إحدى المقاهي نجد أنه في الوقت الذي لا يتوقف فيه نتانياهو عن الإدلاء بتصريحات بشأن القضاء على الإرهاب قضاءاً مبرما فإن رابين وبيريز لم يروجا أية أكاذيب بخصوص هذا الشائن ولم يخلقا انطباعا واهيا بشأن إمكانية التوصل إلى حل قاطع لمشكلة الإرهاب. وفي الوقت الذي رفع فيه رابين وبيريز شعار التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين وأظهرا استعدادا ضخما لتقديم بعض التنازلات من أجل التوصل إلى تسوية يجب أن نتساط في هذا المقام ألا يعتقد نتانياهو أن العمليات الفدائية تعد نتيجة مباشرة لما يتخذه من قرارات.

يكون نتانياهو صادقا في هذا الأمر بسبب بعض الجوانب الشخصية خاصة أن أخيه قد قتل خلال عملية عنتيبي على أيدي الفلسطينيين، تلك العملية التي أثرت على عائلته والتي أسهمت في تشكيل وعيه. ومع هذا فكثيرا ماتصطدم كل تصريحاته بواقع آشد مرارة.

سيرد الصباع صباعين للسلطة الفلسطينية، ومن المحتمل أن

ويلجاً الفلسطينيون في ظل هذا الواقع المسرير إلى سلاح الإرهاب لتحقيق أهدافهم، ويمكننا في هذا المجال تصور أن عرفات يلعب دورا مؤثرا في التقليل من حدة العمليات الإرهابية، ولكنه لا يسيطر عليها. وحقا فإن هذا الوضع بالغ الحساسية، كما أنه ليس من الممكن أن تقتصبر عملية التصدي لهذا الوضع على الإدلاء بعدة تصبريحات عن النواياء أو على ترويع الوعود. ومن المؤكد أنه يتعين على رئيس الوزراء أن يدلى برأيه في التبعات التي قد تترتب على قراراته بشأن القضاء على العمليات القدائية.

ويواجه رئيس الوزراء نتانياهو معضلة الاختيار بين تحقيق الأمال الفلسطينية، والتوصل مع عرفات إلى تسوية قد تؤدى إلى تحقيق المصالحة وبين التسليم بهذه الفترة الانتقالية التي تعني الاستمرار في سفك الدماء. ويعنى الخيار الأول الانسحاب الشامل من المناطق، أما الخيار الثاني فيعني الاستمرار في فرض السيطرة الإسرائيلية على أجزاء ضخمة من يهودا والسامرة وغزة، ونعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار حاسم يريحنا من هذا العناء العقلى، ومن ألام هذه الفترة الانتقالية.

وقد شهدت إسرائيل منذ أن تولى مقاليد السلطة في إسرائيل العديد من العمليات الفدائية، فأسفرت العملية الأولى عن مقتل شابين بالقرب من بيت شيمش، كما تفجرت الاضطرابات والمظاهرات عقب اتخاذه لقرار فتح النفق، واغتيل في عيد حنوخاه أبناء عائلة تسور. وقررت الحكومة عقب وقوع هذه العملية منح المستوطنات مكانة مدن التنمية، الأمر الذي دفع عامي ايلون مدير جهاز «الشين بيت» إلى تحذير الحكومة من مغبة هذا القرار الذي وصنفه بأنه يمثل بداية العد التنازلي للرجوع إلى الوراء، ولبدء المواجهة مع الفلسطينيين.

وعلى ضوء حالة التوتر التي خيمت على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بشأن الخليل وقعت إحدى العمليات الفدائية في المحطة المركزية القديمة في تل أبيب. وقد أدى قرار البناء في جبل حوما إلى تفجر المواجهات في الخليل وبيت لحم، وإلى وقوع عملية فدائية أخرى في تل أبيب، تلك العملية التي قامت الحكومة عقب حدوثها بفرض الحصار على الأراضي، والطرق خشية وقوع أية عمليات

ويمكننا أن نستنتج على ضوء ما تقدم أن نتانياهو لم يجلب لإسرائيل الأمن أو السسلام، وإذا كان نتانياهو يزعم حاليا أنه لن يسلم بالعمليات الفدائية، وأن لديه ما يكفيه من وسائل لمنع العمليات الفدائية إلا أن التجربة اثبتت أن نتانياهو يكتفى بالتحدث، كما أنه اضطر لاتباع الوسائل القديمة الممثلة في التحذير، ونسف البيوت،

وحينما يتحدث نتانياهو عن مكافحة الإرهاب فإنه يبدو صادقا خاصة أنه يتحدث دائما عن إصراره على عدم تحمل العمليات الفدائية، وأنه

#### مآرتس ۱۹۹۷/۳/۲۸ تسفى برال

#### التناظر الفلسطيني ــ الإسرائيلي

تسلم كل من الحكومة الإسرائيلية والفريق الفلسطيني الممثل للشعب الفلسطيني على أنه قد حان الوقت المناسب لإسدال الستار على تلك العقود التي وات والتي خيمت عليها روح المواجهة والصراع، وأنه حان الوقت المناسب للإعتراف المتبادل بالحقوق الشرعية والسياسية لكل طرف، والتعايش في جو من السلام والاحترام المتبادل، والتوصيل إلى إتفاق سيلام عادل وشيامل ودائم، وتحقيق الوفاق التاريخي عبر المسيرة السياسية. وتمثل جميع هذه النقاط سالفة الذكر مطلع إعلان المبادئ الذي تم الاتفاق عليه في أوسلو والذي تم التوقيع عليه في شهر سبتمبر من عام ١٩٩٣.

ولم يكن من الممكن التوصل إلى عشرات البنود، والخرائط والملاحق المرتبطة بالاتفاق دون هذا الاتفاق المبدئي، بل ويمكننا القول أنه لم يكن من الممكن أن تنفجر كل هذه النزاعات، وأن يتساقط عشرات

القتلى دون التوصيل إلى هذا الاتفاق، وقد صيمد هذا الإعلان في مواجهة جميع الأزمات السابقة، بل ونجح في المضي قدما. ويجب أن نذكر الجميع هنا بأن الوفاق التاريخي يعد أهم ما تم التوصل إليه، وأن الاتفاقيات انتى تم التوصل إليها تأتى في المرتبة الثانية بعد هذا الوفاق.

ويتسراس لنا في الوقت الراهن أن مسصطلح «تاريخي» الذي نستخدمه هنا لا يعنى الحدث الذي يغير مسار التاريخ بقدر ما يعنى الأمر البالي الذي لا يستحق استخدامه. ولا يكمن سبب هذا الأمر في أنه تم التراجع عن هذا البند أو ذاك أو في وقوع إحدى العمليات الفدائية في تل أبيب حيث كثيرا ما وقعت مثل هذه الانتهاكات سبواء من قبل الطرف الفلسطيني أو من قبل الطرف الإسرائيلي، ناهيك عن أنه كثيرا ما صمدت عملية الوفاق

والمصالحة في مواجهة العديد من العمليات الفدائية المروعة. أما الأزمة الراهنة التي تولدت مؤخرا فإنها تعد نتيجة لانتهاك التوازن الحساس بين جميع أطراف المسيرة، ذلك التوازن الذي لم يكن من الممكن بنونه أن يتم التوصل إلى الاتفاق الذي كان يعني في جوهره أنه ليس لإسرائيل الحق في الحصول على أي شئ أكثر مما يحق للفلسطينيين، وأنه لا يحق لها فرض أرائها لما تتمتع به من قوة. وفيما يتعلق بالطرف الفلسطيني فقد كان هذا الاتفاق يعنى أيضا أنه ليس من المحكن أن يحصل الفلسطينيون على نصبيبهم لما يشكلونه من تهديد على إسرائيل. ولم يتم المساس بهذا التوازن أو بصالة التناظر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلا بعد أن أنتخب بنيامين نتانياهو رئيسا الوزراء خاصة أن فكرة الوفاق التي تضمنتها مقدمة اتفاق أوسلو تتناقض مع رؤيته، ومن هنا فقد تفجرت جميع المشاكل، وتعد قضية الاستيطان في منطقة هارحوما التي تعرف باسم جبل أبوغنيم دليلا صارخا على موقف نتانياهو تجاه مسالة الوفاق، فيرى نتانياهو أنه يجب ألا يكون هناك أي خلاف بشأن شرعية قرار البناء في هارجوما أو أن يكون هناك أي خلاف بشبأن حق إسرائيل في تحديد حجم الانسحاب في المرحلة

وعند النظر إلى قضية البناء في هارحوما أو إلى قضية تشييد النفق نجد أن الهدف الأسمى لا يتمثل في بناء وحدات سكنية لليهود الحريديم أو في الحيلولة نون تحول القدس إلى مدينة عربية حيث إن الهدف الحقيقي الذي يصبو نتانياهو إلى تحقيقه يتمثل في إثبات أن إسرائيل هي التي تحدد والتي تقرر ما تشاء من خطوات في المدينة التي تعد جـزا لا يتـجـزأ من دولة

إسرائيل.

ويتبنى نتانياهو نفس الرؤية تجاه قضية الانسحاب فيحرص نتانياهو دائما على اثبات أن إسرائيل هي الطرف المحتل الذي لا غبار عليه، ومن ثم فيرى أننا غير ملزمين بتحديد مساحة المنطقة التي سننسحب منها من المنطقة C ليس لأن اتفاق أوسلو نص على هذا الأمر، وإنما لأنه ليس من الممكن مقارنة مكانتهم بمكانتنا.

وحقا فحينما وقعت العملية الفدائية الأخيرة في تل أبيب فقد كان لهذه العملية دور كبير في بعث مفهوم التناظر بين الطرفين، ويتردد حاليا زعم مفاده أنه ليس من المقبول أن يتخذ رد الفعل الفلسطيني شكل الإرهاب على أي خلاف سياسي، وبالرغم من أنه لا خلاف حول مصداقية هذا الزعم إلا أنه يمكننا في هذا المجال تصور أنه لو كان الفلسطينيون قد اكتفوا بنسف البلدوزر الذي يقوم بعملية البناء في هارجوما لما كان الانفعال الإسرائيلي قد اكتسى يهذه الحدة.

لقد أوضحت هذه العملية الأخيرة التي وقعت في تل أبيب أن الفلسطينيين حطموا جميع قواعد «التناظر» بين الطرفين، ومن ثم تتحدث إسرائيل حاليا عن الأهمية القصوى لمبدأ التناظر.

ونعتقد أنه إذا تم احترام هذا المبدأ من قبل الطرفين فسيصبح من الممكن العودة إلى اتفاق أوسلو، ومن الضرورى أن نتحلى حاليا بقدر كبير من الحكمة وأن نتفهم أن «هارحوما» لا يناظر في أهميته المطارات الإسرائيلية، وأن تحديد الوضع النهائي للقدس لا يرتبط بخمسة دونمات بمنطقة جنين. وحقا فلا يمكننا قياس ارتفاع جبل حوما إلا من خلال التعرف على حجم المعضلة التي أسسفسر هذا الجسبل عن وقسوعنا فسيسها.

هاتسوفیه ۱۹۹۷/۳/۲۵ موردخای فارتهایمر

## الإعتداء \_ نتائج ضرورية

عاد الإرهاب القاتل إلى شوارع تل أبيب. وقد شهدت بداية هذا الاسبوع مناقشة حامية بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بارينز حول قضية - هل أصدر السفاح الكبير ياسر عرفات الضوء الاخضر لمنظمتى حماس والجهاد الإسلامي من أجل أن يجددا نشاطهما القاتل في إسرائيل وبينما أكد بنيامين نتانياهو معتمدا على تقارير المخابرات الإسرائيلية أن زعيم منظمة التحرير قد سمح بالفعل للمنظمات الإرهابية باستئناف الاعتداءات، نفي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ذلك بشدة وقال أن عرفات يعارض

العنف ويعمل من أجل عدم وقوعه، وذلك طبقا للمعلومات التي لدي حكومة الولايات المتحدة.

للأسف الشديد، يثبت مرة أخرى أن المخابرات الإسرائيلية أكثر دقة وأمانة عن المخابرات الأمريكية، ونتمنى أن يكون المتحدث الأمريكي مستقبلا أكثر حذرا وأقل صلفا في البت في قضية من شأنها أن تؤدى إلى سقوط نساء وأطفال يهود ابرياء مثلما حدث في هذه المرة. تلك هي إحدى النتائج المستخلصة من حادث المخرب الانتحاري الذي جاء من قرية صوريف إلى مطعم ابروبو بتل أبيب، حيث لقيت ثلاث سيدات شابات مصرعهن وأصيب خمسون أخرون

11

من بينهم خمسة أطفال.

هناك نتائج هامة يجب أن تستخلصها إسرائيل من وراء هذا الاعتداء سواء في مجال استمرار العلاقات بينها وبين السلطة الفلسطينية، أو بينها وبين العالم الذي يتوهم أنه متحضر مثلما اتضبع ذلك في التصبويت الذي جرى في مجلس الامن النولي يوم الصادث. كذلك هناك نتائج لا تقل أهمية تتعلق بالاستعداد الإسرائيلي الداخلي لمواصلة مكافحة الارهاب الذي لم يتوقف وقد يزداد في الشهور القريبة القادمة، فور وقوع الانفجار اتخذت إسرائيل عدة اجراءات نتيجة ذلك العمل الإجرامي الذي قامت به المنظمات الارهابية العربية بتشجيع أوعلى الأقل بالموافقة الصامتة من جانب زعيم منظمة التحرير الفلسطينية. فقد تم فرض حظر تجول والحصار التام على جميع انحاء الضغة والقطاع واغلاق منزل المخرب الانتحاري في قرية صوريف. كما طالبت إسرائيل بإعادة اعتقال ١٥٠ من زعماء حركتى حماس والجهاد الإسلامي وعلى رأسهم زعيم الجناح العسكرى لحركة حماس ابراهيم المقادمة، الذي أفرج عنه حديثا من سجن غزة بتعليمات من السفاح الأكبر ياسر عرفات.

من أجل الحقيقة والدقة، يجدر بالذكر أن مثل هذه القرارات قد اتخذت في عهد اسحاق رابين وشيمون بيريز بعد وقوع حوادث مماثلة في الماضي ولكن بعد هذه الخطوات كان يتم تخفيف الحصار بعد عدة أيام ثم رفعه تماما بعد عدة أسابيع. كما تتم الموافقة على إعادة فتح منازل المخربين ومن عاونهم بعد اغلاقها ـ كل هذا في اطار مبادرات حسن نوايا من أجل عرفات ومن معه. كذلك طلبت حكومة اليسار من رئيس منظمة التحرير اعتقال وتسليم زعماء حماس والجهاد الإسلامي والمخربين الذين قتلوا يهودا ثم فروا إلى الضيفة والقطاع ولكن هذا المطلب تم تحت ضيفوط داخلية لامتصاص غضب الشعب الإسرائيلي، ثم بسرعة كبيرة عاد الحال إلى ما كان عليه من أجل عدم المساس بعملية السلام وبمكانة عرفات مناما قال اسحاق رابين وشيمون بيريز وقتها.

رقض الضغوط لرقع الخصيار:

بناءاً على سيناريو مسائل وقع في الساطسي، يجب علينا أن نتوقع خِلال الايام القادمة أن يبدأ عرفات في النحيب أمام جميع زعماء العالم المتحضر ويتهم إسرائيل بتجويع العرب في الضفة والقطاع بسبب الحصار الذي يمنع دخول عشرات الآلاف من العمال العرب للعمل في إسرائيل، في أعقاب نحيب زعيم منظمة التحرير، ستتوالي الضغوط من هؤلاء الزعماء وعلى رأسهم زعماء الولايات المتحدة على حكومة إسرائيل لرفع الطوق الأمنى والسماح بدخول العمال العرب «لاسباب انسانية» وهنا يجب أن يتضبح الفارق بين موقف رابين وبيريز في الماضي وبين موقف بنيامين نتانياهو في هذا الصدد حاليا، حيث يجب أن يرفض هذه الضغوط تماما. يجب أن يكون الرد الإسرائيلي على هؤلاء الزعماء واضحا وقاطعا. يجب أن يسبق الاهتمام بحياة المواطنين الإسرائيليين الاهتمام بالرفاهية

الاقتصادية لعرب الضيفة والقطاع. هؤلاء العرب الذين اطلقوا هتافات مدوية في طرقات خان يونس في اطار مؤتمرات حركة حماس، وبوحى من عرفات، هتفوا لمواصلة الاعتداءات ضد اليهود، يجب أن يعلموا وأن يشعروا بأنهم يدفعون مقابل افعالهم في شكل مشاكل اقتصادية ضخمة. نفس الامر ينطبق على هؤلاء العرب الذين قذفوا الحجارة والزجاجات الحارقة على جنود جيش الدفاع في الخليل وفي بقية مدن الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. لن يكرن من السهل على بنيامين نتانياهو مواجهة الضغوط التي ستمارس عليه في هذا الشان ولكنه يستطيع أن يقف شامخا يسانده العدل والاخلاقيات الانسانية في مواجهة النفاق من جانب زعماء العالم المستنير الذين يمارسون الضبغط عليه، كذلك قررت حكومة إسرائيل اغلاق منزل المخرب الانتحاري في قرية صوريف. أن تمر أيام كثيرة حتى يطعن اصحاب المواقف الانسانية في الداخل وفي الخارج ضد هذا الاجراء ويطالبون لاسباب انسانية السماح لهذه الأسرة المسكينة بالعودة إلى منزلها. هنا يجب أيضا على كل هؤلاء الافساضل في الداخل وفي الخسارج أن يدركسوا ويشسعسروا أن الحكومة الوطنية التي انتخبتها اغلبية ساحقة من الشعب اليهودي في إسرائيل، لن تسير في ركاب حكومة اليسار السابقة في هذا الشأن، الأهم من هذا، خيرا لو قامت الحكومة في ظل القيود القانونية الحالية بإغلاق، بل وهدم منازل هؤلاء الذين قاموا بتجنيد هذا الانتحاري وعاونوه على ارتكاب جريمته في تل أبيب ذلك بدون أي تنازلات أو خضوع للضعوط التي ستتم طبعا في هذا الموضوع.

كما ذكرنا، فقد قرر بنيامين نتانياهو أن يوقف حاليا الاتصالات السياسية مع زعماء السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك حتى يثبت عرفات عمليا أنه يعمل ضد منظمات حماس والجهاد الإسلامي الارهابية وضد زعماء هذه المنظمات ويقتضى على البنية الأساسية لها عن طريق الاعتقالات وتسليم قتلة اليهود لإسرائيل. بهذا القرار عبر نتانياهو عن رأيه بأنه غير مستعد لمواصلة «عملية السلام» وفقا للصبيغة الشهيرة التي اتبعها رابين وبيريز بأنهما (سيكافحان الإرهاب وكأنه لا توجد عملية سالام، وسيعملان على دفع عملية السلام وكأنه لا يوجد إرهاب). هذه الصبيغة التي استخدمتها حكومة اليسار تكلفت للأسف الشديد حياة المئات من الإسرائيليين رجالا ونساءاً وأطفالا أبرياء، قتلوا وظلوا يتعرضون للقتل، بينما ظلت حكومة اليسار وقتها تواصل (أعمالها العادية). كلما تمر الأيام، كلما سيزداد الضبغط على الحكومة خاصة من جانب الأمريكيين، بألا تصر إسرائيل على تسليم قتلة اليهود واعتقال زعماء المنظمات الارهابية الذين اطلق سراحهم بأمر من ياسر عرفات. يجب أن يكون الرد الإسرائيلي على هذه الضبغوط هو أن قواعد اللعبة قد تغيرت وأن حكومة إسرائيل لن تسمح بقتل اليهود في أعمال ارهابية بينما يواصل المخربون وزعماؤهم التصرك بحرية في غزة ورفح وخان يونس ومدن الضفة الغربية. من شاهد صور الآلاف الذين اجتمعوا في خان يونس تحت رعاية «الشرطة» الفلسطينية ومن سمع الخطب التي قيلت ومن بينها ما قاله ابراهيم المقادمة زعيم الجناح العسكري لحركة حماس حول خطتهم لمواصلة أعمال القتل والانتحار، يمكن أن يدرك أن زعيم منظمة التحرير يستهين بإسرائيل وبزعمائها لأنه يعتمد على أن زعماء العالم المستنير سوف يقفون إلى جانبه في جميع الأحوال ويطلبون من إسرائيل مواصلة تنفيذ اتفاقيات أوسلو من جانبها رغم الاعتداءات مواصلة تنفيذ اتفاقيات أوسلو من جانبها رغم الاعتداءات الارهابية القاتلة. بالنسبة لبنيامين نتانياهو وحكومته سيكون هذا اختبار واضح لو تصدى للجبهة المنافقة التي يتزعمها الافاضل في الداخل وفي الخارج ويقول لهم: «ايها السادة، إما عملية السلام وإما الإرهاب، لا يمكن أن يكون الاثنان معا طالما أنا في منصب رئيس وزراء إسرائيل».

نتائج داخلية إسرائيلية:

هناك أيضا نتائج داخلية إسرائيلية يجب على الحكومة أن تستخلصها من حادث الاعتداء في مطعم ابروبو بتل أبيب، ليس سرا أنه في إسرائيل الآف من اصحاب العمل الذين لا يعرفون المسئولية والذين يقومون بتشغيل عمال من المناطق غير مرخصين ويمكن أن يشكلوا خطورة على حياة اليهود في كل ارجاء الدولة، وذلك مقابل توفير عمالة رخيصة. يجب أن تؤكد الحكومة الحالية أنه من الأن فصاعدا يجب أن تتوقف هذه

الظاهرة. هناك من يزعمون أنه من المعوبة مكافحة هذه الظاهرة عن طريق اعتقال الآلاف من العرب الذين يعملون بلا تراخيص في إسرائيل، وهم على حق في هذا المطلب. ولكن المدهش أن المئات من أصحاب العمل مثل مديري المطاعم في ريشون لتسيون الذين قاموا بتشغيل ذلك المخرب الانتحاري، لا تقع عليهم أية عقوبة أو غرامات مالية تذكر، يجب أن تنتهي مثل هذه السياسة من أصلها، يجب أن يعرف اصحاب العمل الذين من هذه النوعية أن القانون سوف يطبق عليهم بكل حزم، غرامات بعشرات الآلاف وأحكام بالسجن، سوف تردع هؤلاء الخارجين على القانون ويجب أن يحدث هذا التحول فورا وبلا تردد من أجل انقاذ الأرواح اليهودية في إسرائيل حتى لا تصاب العمل اليهود في إسرائيل.

هناك نتيجة أخرى لعملية تل أبيب. بالمصادفة نظمت الحركة الإسلامية مظاهرة شارك فيها عدد كبير في الناصرة ضد سياسة حكومة إسرائيل بالبناء في القدس. من حق هذه الآلاف القيام بمظاهرة، ولكن الذي لفت الانظار في هذه المظاهرات هو أن احداً من منظميها، أو من زعماء الحركة الإسلامية في إسرائيل، لم يجد من الصواب ادانة هذا العمل الاجسرامي الذي وقع قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة في تل أبيب.

هذا الأمر يستلزم إعادة النظر في موقف عرب إسرائيل حاليا، وهل هم مواطنون مخلصون، أم تتزايد ظاهرة تحول عرب إسرائيل إلى طابور خامس ويحاربون الدولة من الداخل من أجل تحقيق مارب وأهداف أعداء إسرائيل الذين يتربصون بها من الخارج. .

#### أسلوب همجي

هآرتس. ۱۹۹۷/۳/۱۷

أن التهديدات اللاذعة التي وجهها وزير العدل تساحى هانجفى لياسر عرفات، خطيرة من ناحيتين: الأولى، مجرد انه قرر إعلانها على الملأ، والثانية، إحبجام رئيس الحكومة, عن الاسراع بالتحفظ عليها.

ولا نريد أن نبالغ فى الاشارة إلى خطورة ما قباله هانجفى، ولكن من الضيرورى ان نوضح له ولمن يفكر مبتله أن هناك اتفاق سيلام قد ابرم بين إسيرائيل والفلسطينيين منذ ثلاث سنوات ونصف، والاتفاق هو ايذان بانتهاء حالة العداء التى سادت بين الشعبين وايجاد منعطف جديد فى العلاقات بينهما؛ أى الكفاح من أجل السلام، وقد قطعت الحكومة السابقة شوطا وأن لم يكن كافيا \_ فى الترويج للتغيير الذى حدث فى

العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين كنتيجة لاتفاق أوسلو، وجات اقوال هانجفي وسكوت نتائياهو لتشير إلى درجة التيار النفسى والايديولوجي المرتبط بتجاوز حالة الحرب إلى حالة السلم، وفي ظل علاقات السلام، فإن زعماء الشعوب يخاطبون بعضهم البعض بأدب، حتى لو بقيت بينهم خلافات في الرأى، فلا يهدد احدهم الآخر ولا يوبخه. لقد كشفت اقوال هانجفي ليس فقط، عن طبيعة همجية بل أيضا عن غباء سياسي: فالعالم كله سمع انه يهدد عرفات أن تكون نهايته كنهاية (المهندس) يحيى عياش، وبذلك يقرر وزير العدل رسميا بتورط دولته في اغتيال عياش، والعالم كله قرأ أن وزير العدل قد افزع بتهديداته أيضا زوجة عرفات. وأثبت بهذه وزير العدل قد افزع بتهديداته أيضا زوجة عرفات. وأثبت بهذه

وهو ينسى بذلك أنه ليس في مرحلة التلمذة الطائشة بل وزير نو منصب هام في حكومة إسرائيل.

وتأتى مبادرة وزير الخارجية ديفيد ليفى، بالتخفيف من ظواءاقوال هانجفى، لكنها لا تكفى للتغطية على رئيس حكومة لم يسارع بالرد على تجاوزات وزير فى حكومته، وطالما استمر سكوت نتانياهو فى هذا الموضوع، فذلك يعطى مبررا لاحتمال وقوفه شخصيا وراء أقوال هانجفى وزير العدل. وإذا لم يتصرف رئيس الحكومة ويسارع برفض تهديدات هانجفى، فسيثبت أنه غير متوازن وأنه مسئول عنها، وقد جاءت تهديدات هانجفى بالفعل، لعرفات فى اعقاب تهديدات ترددت من الجانب الفلسطينى على خلفية القرار الإسرائيلى بالبناء فى جبل أبوغنيم، وعلى ذلك كان هناك توازن فى الرأى العام تجاه

التهديدات الفاضية من الطرفين: فهناك من يعلن (مثل ياسر عبدربه) ان البدائل المدنية تفوق العسكرية قوة، وهو قول يمكن الرد عليه بنفس المستوى، وفي كثير من الأحيان لا يتفق رأى المجتمع وحكمه مع ثقافة النخبة الحاكمة. وحسب المبادئ الجارية وأصول اللعبة السياسية التي تطورت في إسرائيل، فإن اقوال هانجفي لم تكن مناسبة بالمرة. اضف إلى ذلك، أنه بينما جاءت التحذيرات التي اطلقها ممثلون فلسطينيون، في صورة عامة. جاءت تهديدات وزير العدل إلى عرفات في صورة شخصية وحادة. لقد هند هانجفي باغتيال الزعيم الفلسطينين فدفع بذلك المواجهة السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينين فدفع بذلك المواجهة السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينين

#### مآرنس ۱۹۹۷/۳/۲۶ یائیر شیلج

#### إبتلاع القرص الآن

يجب استخدام المبرر الرئيسي الذي يلوح به معارضوا اقتراح رئيس الوزراء ـ بالدخول فورا في مفاوضات سريعة حول التسوية النهائية ـ كأداة رئيسية تعزز وتؤيد هذه الفكرة. يقول المعارضون أن مثل هذه المفاوضات سوف تنسف عملية السلام كلها. إذا كان الافتراض الاساسي يقول انه ليس من الممكن التوصل إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين ترضى الطرفين، فإن العملية محكوم عليها بالفشل. إذا كان الأمر كذلك اليس من الواجب معرفة ذلك قبل تسليم المزيد من الاراضى والأسلحة والصلاحيات الفلسطينيين ـ باختصار: المزيد من مظاهر النولة المستقلة؟.

يثبت المعارضون إذن لنتانياه و أكثر من أى وقت سبق أن ما يهمهم أولاً وقبل أى شئ هو أن الرغبة في التخلص من المناطق هي أقوى من الرغبة في التخلص من المناطق هي أقوى من الرغبة في الحصول على السلام مقابلها.

فى هذه الاثناء، يجب أن يثبت الانفجار الذى وقع فى مقهى بتل أبيب ان الشكل الحالى للعملية ينطوى على خطر أكبر، اننا نريد (وهذا منطقى) أن نفقد الحد الأدنى من المكاسب خلال المرحلة الانتقالية التى تسبق المرحلة النهائية، لأننا نشبه هنا الرجل الذى قيل عنه بأنه خسرب فى المدينة بالسياط وأكل السمك الفاسد، وفى النهاية طرد غنها، تدور مفاوضات مرهقة حول كل بند من بنود الاتفاقيات، وإن تم تقديم التنازلات، فإن ذلك كله يدور فى مناخ من عدم الثقة والشكوك التى لا تخفف من حدة الكراهية مثلما كان من المنتظر حدوثه، بل ان هذه الشكوك تزداد.

على الجانب الأخر، عندما تقع اعتداءات من هذا النوع، فإنه من الواضح حدوث أهتزاز في الثقة لدى الجانب الإسرائيلي في العملية.

لقد قيلت هذه الاراء اعتراضا على الاخطار الكامنة في أسلوب «الحل المعطوط» منذ أن بدأت عملية أوسلو. وقتها خشى الكثيرون سواء من اليمين أو من اليسار (ومن بينهم المنسق السياسي للاتفاقيات، يوسى بيلين) أن تفتح الفترة الطويلة للحل الانتقالي ثغرة أمام تزايد الشعور بالاحباط، وكذلك أمام العناصر الإرهابية التي تريد أن تعتدى في تلك الفترة على العملية التي تتيد.

كان هناك مبرر واحد لصنع هيكل الاتفاق المرحلي، وهو أن عدم وجود مثل هذا الاتفاق كان سيمنع العملية السياسية من أن تبدأ. ففي مناخ تلك الفترة. كان الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية يمثل تحولا دراميا، ووجد الرأى العام الإسرائيلي صعوبة في تقبله. وكان الخوف المنطقي أن الرأى العام لن يستطيع بالطبع استيعاب اتفاق آخر يضيف المزيد من التنازلات الصعبة.

نتانياهو يسلم بالفكرة:

هذا الخوف لم يعد موضوعيا اليوم، فقد أصبح الاعتراف بمنظمة التحرير حقيقة قائمة لا يحاول احد التشكيك فيها، الأكثر من هذا تشير جميع انواع الاستفتاءات إلى أن الرأى العام الإسرائيلي قد استوعب فكرة أن هذه العملية السياسية سوف تنتهى بشكل أو بآخر بقيام دولة فلسطينية، ويبدو أيضا أنه قد سلم بذلك، إذن ليس هناك ما يدعو لأن نظل نرفض ابتلاع القرص المرير، بالعكس، كل الظواهر تدل على أن نتانياهو نفسه قد سلم بهذه الفكرة، في مقدوره أن ينفى إلى ما لا نهاية أنه قال لصحيفة معاريف أو لم يقل أنه مستعد لقبول دولة فلسطينية. هناك الكثير

من بالوبات الاختبار التى اطلقها فى الشهور الأخيرة تدل على ان الفكرة لم تعد غريبة عليه تماما، ومن ناحيته تعتبر التفاصيل الأن هى الأساس. لو حدث هذا فعلا، يجب على من انتقدوا نتانياهو أن يتساطوا ـ لماذا كانوا على استعداد لأن يصدقوا كلام يوسى بيلين بأن الوثيقة التى صاغها مع أبومازن كانت يمكن أن تثمر عن تسوية نهائية خلال شهور معدودة، ولماذا ليسوا هم على استعداد الأن لأن يوافقوا على مثل هذا الاحتمال إذا اقترحه بنيامين نتانياهو. مطلوب الأن تلميحات أكثر صراحة من جانب نتانياهو حول نوعية الصفقة التى يقترحها على الفلسطينيين أى العمل السريع من أجل تحقيق الحلم الفلسطيني في الاستقلال. مقابل استعداد فلسطيني للتنازل عن تفاصيل طابع وشكل هذا الاستقلال كذلك إذا كان نتانياهو متردداً في هذه المرحلة لاسباب تتعلق بالائتلاف وغيره، في أن يقول الكلمة الصريحة (بولة فلسطينية)، في مكنه القول أنه ينوى خوض مفاوضات جادة حول (الاستقلال الفلسطيني)، أو أي تعبير آخر

من هذا القبيل. ومع ذلك فحذار أن يتهاون في موضوع الارهاب، حذار من التسليم بوضع يستخدم فيه ياسر عرفات الإرهاب كأداة سياسية سواء في إطار عملية سريعة أو بطيئة، أو مع مراحل انسحاب أو بدونها. يستغل عرفات الاحساس بأنه ليس أمام إسرائيل أي خيار، حيث أن تجميد المفاوضات سيؤدي إلى زيادة الإرهاب. ويهذا يجب أن نوضح لعرفات أن هناك خيار أمام إسرائيل وأن للإرهاب ثمن باهظ ـ ليس فقط في شكل تجميد المفاوضات، وإنما أيضا في التضييق على سبل الحياة اليومية للفلسطينيين ـ بدءا من حصار يعرقل حركة انتقال العمال الفلسطينيين والمزيد من التعنت وتعقيد عمل السلطة الفلسطينية في القدس وخارجها، وحتى فرض حصار على مجالات ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ومنع دخول وخروج الأشخاص وتسويق السلع.

لقد حان الوقت لأن نكف عن الاكتفاء بالكلام وعبارة أن (استخدام عرفات للإرهاب مثير للغضب). بدون أن يصاحب هذا الكلام افعالاً وأعمالاً ملموسة.

#### حجر آخر في الجدار

مآرتس ۱۹۹۷/۳/۲۶ عقيبا الدار

جبل حرما ثمن فيلا ذات أربعة اتجاهات في منطقة رامات افيف، المحافظة على العلاقات:

من الصعوبة ان نعلم ما إذا كان استدعاء الدبلوماسية الكبالسفارة الإسرائيلية بموسكو إلى مقر وزارة الخارجية الروس

من الصعوبة ان نعلم ما إذا كان استدعاء الدبلوماسية الكبيرة بالسفارة الإسرائيلية بموسكو إلى مقر وزارة الضارجية الروسية لإستيضاح بعض الأمور، متعلق بقصة الحب التى حدثت بين بنيامين نتانياهو وبوريس يلتسين الاسبوع الماضى، يمتلك الروس سلوكا غريبا فى افساد احتفالات الإسرائيليين فهم يدعون إلى زيارات رسمية ثم يحتجون على البناء فى جبل حوما، يوقعون على أمر رئاسى بعقد صفقة طائرات، وينسون صياغة العقد، أيا كان الأمر، فإن التقرير السرى عن هذا الاستيضاح قد وصل إلى القدس بالتزامن مع هبوط طائرة رئيس الوزراء من موسكو، مضمون الاستيضاح يشير بالشكوك إلى يعقوب قدمى، رئيس مكتب الاتصال

فبعد عشر سنوات من قيام رافى ايتان رئيس مكتب الاتصال العلمى بتوريط إسرائيل ويهود الولايات المتحدة فى قضية بولارد، اشتكى سيرجى كيرفتشنكو نائب رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية، بأنه تحت ستار العناية بأمور اليهود، يقتحم العاملون بمكتب الاتصال الإسرائيلى بموسكو «نتيف» مجالات

لم يعلن مكتب رئيس الوزراء عن ذلك الأمر، كما لم تصدر وزارة الخارجية أي تعقيب. بهدوء، وربما في ظل ضجيج البلدوزرات، انضمت اللجنة متعددة الأطراف بموسكو إلى ارشيف الخسائر السياسية لمشروع جبل حوماً، فقد ابلغت مصبر كل من روسيا والولايات المتحدة بقرارها بمقاطعة اجتماع لجنة التوجيه التي كانت ستستأنف يوم الخميس الماضي اعمالها بعد توقف طويل. وتوسط الأمريكيون لدى الرئيس مبارك لالغاء هذا القرار، ولكنهم ادركوا ايضا أن اللجنة قد دفنت اسفل تلال الاتربة في القدس، اما الاضرار الاقتصادية الناجمة عن اقامة الحي اليهودي في جبل حوما فهى لم تنته ولم تستنفد تماما، لن ينسى الأمريكيون عندما يحين الوقت أن يخصموا من الضمانات قيمة الاستثمارات الحكومية في جبل حوما، إذا قمنا بضم التعويضات المستثمر دافيد مير مقابل الانفاق على اقامة البنية الاساسية، سنصل إلى ٨٠٠ مليون دولار، وهو تقريبا نصف مبلغ الضمانات السنوية ـ التي خـمـمت في الاصل من أجل استبياب المهاجرين الجدد. كما تقل تكلفة التأمين العسكري والأمني المصاحب لهذه العملية. أما إذا تم القاء عبء الأسعار على الملاك، وليس على كل دافعي الضرائب، فيساوى ثمن شقة في

اختصاص مؤسسات إسرائيلية أخرى، إذا كان للروس شك في أن لمكتب الاتصال علاقات وثيقة بالموساد، فقد زال هذا الشك مع تعيين رجل الموساد الذي أبعد منذ حوالي سنة عن موسكو في منصب كبير بمكتب «نتيف». لم تفهم إسرائيل سلسلة من التلميحات، بأن الروس غير مرتاحين من نشاط مكتب الاتصالات، ومكتب نتيف هو من صنع افيجدور ليفرمان، ولا يجرق أحد على التناقش مع العاملين فيه. الاكثر من هذا، فإن مرشح مدير مكتب رئيس الوزراء لمنصب السفير القادم في روسيا هو تسيقي ماجن، السفير الحالي في أوكرانيا، والذي حمل معه إلى وزارة الخارجية خبرته في العمل بمكتب (نتيف).

يكفى النشاط الرسمى لاعضاء مكتب الاتصال من أجل اغضاب الروس أن أحياء الروح القومية لا يتماشى مع استضافة هيئة تشجع افتضل الابناء على الهجرة من الوطن، ولكن بدلا من السير فوق الطمى، يصبر أعضاء مكتب (نتيف) على أن ينوسوا على المحصول وقد قرأ كيرفتشنكو على مسامع الدبلوماسية الإسرائيلية اسماء ثلاثة من عملاء (نتيف) اثاروا في الفترة الأخيرة غضب الأجهزة الأمنية الروسية. وكان النص الدبلوماسي يقول. (إننا لا نرى بعين الرضا قيام دبلوماسيين إسرائيليين بأعمال لا تتناسب مع أوضاعهم

كدبلوماسيين). يحمل أعضاء مكتب الاتصال جوازات سفر دبلوماسية إسرائيلية».

تقول تفاصيل الشكوى أن أ، ن قام بجمع مادة من معاهد الأبحاث النووية وحاول أن يحفز بعض كبار علماء الذرة من اليهود الروس على الهجرة إلى إسرائيل وقام أ. ن بجمع معلومات في الشيشان عن القوات الروسية وأسلحتها كما دخل منطقة عسكرية محظورة، كذلك قام ش، ق بجمع معلومات في ايركتشوك، لا تمت بصلة للمعابد اليهودية في تلك المنطقة. كذلك يحتج على مساحة العمل التي يتمتع بها العاملون في مكتب (نتيف) وقد اشتكى المستول الروسي من أنه على الرغم من الاحتجاجات المتكررة مازالت إسرائيل تخرق القانون الروسي عندما تقوم بتحويل عدد من السياح الروس الذين من أصل يهودي إلى مواطنين إسرائيليين، هكذا ـ مشلا ـ هاجر إلى إسرائيل خلال شهر فبراير ٣١٤٠ شخصنا من بول الكومنواث ـ منهم ۲۵۹ ـ أي اكثر من ۱۰٪ ـ كانوا سياحا ثم قاموا بتغيير جنسيتهم اثناء الزيارة. لا أحد يعلم كم منهم يبقى في إسرائيل وكم يعودون إلى روسيا. ويتسع ذلك النادى المريب لرجال الأعمال الذين يجوبون العالم على أجنحة جوازات السفر.

## هآرتس ۱۹۹۷/۳/۳۳۱ دانی روبنشتاین

بهثابة حرب أهلية

منذ بداية مسيرة السلام بمؤتمر مدريد عام ١٩٩١ مرت المفاوضات بين إسرائيل وبين الفلسطينيين بسلسلة طويلة من الأزمات، ولكن في الأيام الأخيرة فقط نسمع للمرة الأولى لدى الجمهور الفلسطيني وزعامته طلبا واضحا لوقف المفاوضات نهائيا مع حكومة إسرائيل. ويعرب عن ذلك تقريبا جميع أعضاء المجلس الفلسطيني المنتخب، والذين اجتمعوا في الأسبوع الماضي في جلستي برام الله، وهم يتحدثون بلسان مشابه لعضو المجلس من غزة د. جواد طيبي، والذي قال أنه وصل لاستنشاج فحواه أنه لا يوجد أي احتمال الرصول إلى تسوية مع حكومة نتانياهو.

حسن عصفور عضو البعثة الفلسطينية للمفاوضات والذي شارك في صياغة اتفاقية أوسلو وشارك بنصيب في كل المباحثات التي جرت منذ ذلك الوقت، يزعم أنه فور الانتخابات فهم أنه لا يوجد سبب (فائدة) للتحدث مع حكومة نتانياهو، وردا على سؤال وماذا سيكون الآن: أجاب: «أولا واضبع لي ماذا لن يكون، فلن يكون هناك حالة لا حرب ولا سلم، وسوف يشتد ويتصاعد الصراع وبأي شكل من الأشكال سوف تحتلون من جديد».

وفي مقابل ذلك، يعتقد غسان الخطيب الذي يحاضر في كلية بيرزيت، أنه حستى لو تولد الآن موقف جديد فلن يكون هناك إحتلال من جديد لغزة والضفة. وهو يذكر أنه منذ عام ١٩٦٧ قامت حكومات إسرائيل بدفع الفلسطينيين لأن يقيموا إدارة ذاتية خاصة بهم في الضفة وفي غزة والأن، حسب رأيه لا يرغب أى إسرائيلي في إعادة العملية للوراء وإدارة غزة ونابلس مرة

ومن المصعب في الحقيقة، معرفة كيف ستتطور الأمور في الأسابيع القريبة، ولكن من السهل تمييز الأساليب التي يختارها الآن عرفات: إنه يوجه حملة منظمة من الاعتراضات الشعبية والتي تتضمن مواجهات عنيفة مع جيش الدفاع لإسرائيل والمستوطنين، وذلك في نقاط ضعف على الخط الفاصل بين المناطق وإسرائيل حيث شرح عرفات ذلك في جولته بالشرق الأقصى بقوله: إن ذلك ليس رد فعلى أناء بل رد فعل الجماهير الفلسطينية. وأضاف إن إسرائيل متهمة بالمسئولية عن تدهور الموقف المؤدى إلى شكل من أشكال الحرب الأهلية كتلك الدائرة

في أفغانستان. وبجانب دشكل الحرب الأهلية» يسعى عرفات لتوحيد المعفوف مع المعارضة الفلسطينية وعلى رأسها حماس. ومن المهم القول أن شخصيات بارزة في حماس (وبالذات في غزة) قالوا الأسبوع الماضي أنهم لا يؤينون العملية الانتحارية التي وقعت في تل أبيب. فقد أعلن الشبيخ سيد أبوسامح، على سبيل المثال، أنه يتحفظ على كل عملية مرجهة للمدنيين، وقال المهندس إسماعيل أبوشنب أن التوقيت لهذه العملية كان خاطئا. ومن الناحية الأخرى كان رد قعل رجال عرقات أنهم لا ينوون البدء في حملة قمع ضد حماس، فقد رفض أمين الهندي رئيس المخابرات العامة الفلسطينية علانية طلبات إسرائيلية بإعتقال كواس حماس. وقد أوضيح خليل شقاقي، مدير مركز الإستطلاع الجماهيري الفلسطيني في نابلس في نهاية الأسبوع، أنهم في قيادة هماس يقدرون أنه لا توجد إحتمالات كبيرة لأن تقوم أجهزة الأمن الفلسطينية بإتخاذ إجراءات وأعمال قمع ضدهم بسبب أن علاقات السلطة القلسطينية وحكومة إسرائيل الآن تعتبر في أسوأ حال، وكذلك يبدو على الساحة تعاون بين الجماعات القومية وبين حماس. وبالنسبة للإعتراضات الشعبية العنيفة ولتوحيد المعفوف في المعسكر الفلسطيني تنظم أيضا

معر كة سياسية شاملة يديرها عرفات في العالم العربي والإسلامي ومنها إعتراضات في الأردن (المسيرة التي تحددت ليوم السبت القريب برئاسة عرفات والملك حسين تم تأجيلها حاليا) مظاهرات في مصر والتي صرح بها في الأسبوع الماضي الصحفي القديم محمد حسنين هيكل (والذي يرفض مسيرة السلام) أنه يقف إحتراما وإجلالا للمنتحر الذي هاجم تل أبيب. والرئيس مبارك يعطى الحماية والفطاء للنول العربية التي تطالب بتجميد علاقاتها مع إسرائيل. إتحاد النول الغليجي نادي بإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل. وفي الكويت نظمت (للمرة الأولى) مظاهرة مع حرق علم إسرائيل، واتحاد الامارات أرسل مليوني دولار كمساعدة إنسانية للمناطق.

وعلى ضوء الأزمة المالية إجتمع عرفات لموار مصالحة مع رئيس إيران، على أكبر رفسنجاني، وهو لقاء نو أهمية كبيرة حدث أثناء إنعقاد المؤتمر الإسلامي في إسلام أباد وذلك بعد مضى ١٧ عاما من التوتر بين منظمة التحرير الفلسطينية وإيران. وعلى ضوء التقديرات في القيادة الفلسطينية فإن إدارة الصراع العنيد بتلك الوسائل من شأنه بالطبع أن يجبر حكومة إسرائيل على وقف البناء في هارجوما على الأقل.

#### مازال التوقف ممكنا

مآرتس ١٩٩٧/٤/١

مثلما كان من الممكن التوقع بأن البناء في هارحوما يعتبر بمثابة النخيرة الحية الحديثة للقوات العربية والدولية المتحفظة على تسويات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وعلى خطوات التطبيع بينها وبين الدول العربية. فقد تبني وزراء الخارجية العرب أمس في إجتماع خاص بالقاهرة إقتراح سوريا، بتجميد تلك الخطوات وبالذات بعد استئناف الإرهاب ضد أهداف مدنية في قلب إسرائيل. ومنذ أدركت القيادة السياسية في دمشق أن مسيرة السلام والتسوية أبقتها خارج النطاق، وهي لم تأل جهدا لتوحيد الصفوف في العالم العربي ضد ذلك.

لقد منعت الولايات المتحدة في الواقع قرارات إدانة قوية ضد إسرائبل في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، ولكن يتضع أن جهود الأمريكان للتستر على إسرائيل وحمايتها منذ بداية النزاع حول موقع الخلاف بشرق القدس تفتت الثقة العربية في أهلية أمريكا لحل الأزمات ولتقديم حلول منطقية. وعلى ما يبدو أن الزيارة الخاطفة للمنسق الأمريكي دينيس روس لا تثير الأماني لإعادة

المسيرة عن طريق العنف البدني واللفظي إلى طريق الحوار وتمنفية الخلافات بالطرق السلمية.

غإن التدخل الأمريكي ليس مفيدا في الوقت والمكان الذي لا تسود فيه الثقة الأساسية بين الأطراف.

وطبقا لما قاله أمس وزير الخارجية، ديفيد ليفي، في رده على تعدديرات رئيس السلطة الفلسطينية من التحدمور والانزلاق إلى الحرب: «إن مسيرة السلام لا تتحمل العنف في أرض الواقع ولا العنف السياسي»، ولكن إذا ما كانت الحكومة مهتمة بالفعل بالحفاظ على إنجاز اتفاقية أوسلو وبوقف العنف، فإنها لا تستطيع الاكتفاء بالتنديدات، بالتهديدات وبالتفسيرات، وأيضا إذا كان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو متأكدا بأن كل الصدق معه في قضية البناء بهارحومنا وبأسلوب عمله في الانتشار الأول بالخليل والضفة، فإنه يتحمل الآن المسئولية عن النتائج المعروفة مسبقا لتلك الخطوات، إن التأييد العربي الجارف للموقف الفلسطيني، وبالذات مطلب السلطة التأسطينية بالامتناع عن الأفعال من طرف واحد في شرق القدس،

دفع إسرائيل إلى مفترق طرق. فأمام الحكومة يقع غيار صعب بين الإصرار بتصلب على موقفها وبين البحث عن حلول وسط، والتي يمكن أن تتجنب العوائق الخاصة بالهيبة والحسابات السياسية الداخلية قصيرة الأجل. وفي الفراع السياسي الذي تولد في أعقاب صعود البلدوزرات إلى هارحوما والعمليات الانتحارية في تل أبيب فإنه لا يوجد نقص في الأفكار الجديدة - القديمة إن مسيرة السلام أنقذت في المساخى من أزمات. وإذا إتضع أنه لا توجد وسيلة لاجتياز خلاف هار حوما بمساعدة مبادرة أمريكية جديدة، فإن على الحكومة الأخذ في الاعتبار أن معظم الجمهور ليس مهتما بأن يدفع من أجل جعل الحق في البناء بالقدس الشرقية ملموسا، ليس مهما

بأن يدفع الثمن ضياع إنجازات مسيرة السلام والإحتمالات التوسيعها. فلا داع لاعطاء المصداقية لقرار وزراء الخارجية العرب حتى نأخذ في الاعتبار خطر العزلة المتجددة لإسرائيل في المنطقة وذلك في ظل تجدد أعمال العنف في المناطق. وعلى الحكومة أن تدرس وتعي إذا كانت أعمال البناء على حدود القدس تساهم في المصالح السياسية والاقتصادية لها أكثر من تجميدها وقتيا على الأقل، فإذا كان الرد إيجابياً فإن الحكومة تلقى على عاتقها إيجاد أفكار من شأنها إحياء آمال الفلسطينيين في تسوية منطقية.. وإعادة حي هارحوما إلى أبعاده الحقيقية.

#### رهان نتانیاهو

معاریف ۱۹۹۷/۳/۲۱

عندما أصبح بنيامين نتانياهو رئيسا للحكومة، قدمته وسائل الإعلام بتعليقات مختلفة، بعضها كان استعراضيا، وأغلبها كان تشاؤميا، وقبل عدة أشهر من الانتخابات وعد نتانياهو بتطبيق اتفاقات أوسلو، ولكن بعد الانتخابات برز توجه كامل قام على كراهية عميقة لهذه الاتفاقات ولكل ما تنص عليه، وكل من اعتقد بأن مسيرة أوسلو قد أدت إلى أكبر تحول سياسى في تاريخ إسرائيل لا يمكن أن يتغلب على الخوف الذي ينتابه،

وكانت هذه التعليقات في حينها قد أثارت غضبا شديدا في مكتب
رئيس الحكومة، وأضافت قليلا من الزيت على اللهب المشتعل فجعلت
العلاقات أكثر توترا بين نتانياهو والإعلام «العدائي». ونتانياهو
يثبت، كما تعنى اقواله، انه يمكن تغيير القواعد في المفاوضات مع
الفلسطينيين، مع الصفاظ على الانجازات السياسية والاقتصادية
التي تحققت في اعقاب انطلاقة أوسلو. لقد تفاخر نتانياهو بقوة
إسرائيل الناجحة بين بوائر مختلفة في الولايات المتحدة، وبأن
مستشاريه قد شكلوا خططا ويرامج رائعة وقوية للتحالف بين ـ
تنبهوا ـ إسرائيل وتركيا والأربن وبول الخليج.

يجب أن تقول بأن النوايا كانت ممتازة، لكن النهاية أو على الأقل في هذه الاثناء تغيرت قليلا: فالأردن تبتعد عنا وكأننا نار محرقة، دول الخليج ادارت ظهرها، مصر تمسك بالنار والكبريت، العالم العربي يكرهنا كما كان من قبل، الأوروبيون عادوا إلى معاداة السامية، الأمم المتحدة متحفزة وحتى الأمريكيين، ونقولها بلطف، غير مهتمين بنا بالفعل. أيضا تركيا أصبحت دولة إسلامية، لكن هذا على الأقل لا مطلة لنا به.

لقد بنت فترة التألق السياسى التي جات بعد توقيع اتفاقات أوسلو، كشظايا متناثرة ووأت، كما كان حماس المجتمع الإسرائيلي لمسيرة السلام. وقد حظيت إسرائيل بتعاطف العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة، واتضع أن هذا التعاطف مرتبط بأمر هام، وهو استعدادها التوصل إلى تسوية مناسبة وعادلة مع الفلسطينيين. ومنذ اللحظة التي بدأ فيها المجتمع الدولي يتشكك في النوايا الطيبة لإسرائيل، حدث تحول حاد في موقفه بعد استشعارها أن الطرف الإسرائيلي المساعد والايجابي قد تحول من جديد إلى دولة متعنتة تعوق أي احتمال لاقرار السلام في الشرق الأوسط.

هناك إنن من يتهمون نتانياهو بالمسئولية الشخصية عن التدهور السريع للأوضاع، ويعتقد المنتقدون في حقيقة أن نتانياهو التزم التزاما تاما في الوفاء بما قطعته إسرائيل على نفسها من تعهدات قانونية في اطار اتفاقات أوسلو، ويضيفون أن المشكلة تكمن في مناورات نتانياهو اللانهائية بين رغبة المجتمع الدولي وبين مطالب الشركاء الانتلافيين في الحكومة: مما خلق تصورا بانعدام الثقة في رئيس الحكومة، وهذا التصور هو الذي أساء إلى سمعة إسرائيل وأوصلها إلى هذه الحالة.

ربما أيضا، كأن الانهيار أو السقوط ليس نابعا من مناورات نتانياهو المتعرجة فحسب، بل يمكن أن نستشف ذلك من قراء ممارسات ونوايا نتانياهو، فبعد وصوله للحكم لم يخف نتانياهو شعوره المعادى تجاه «الشركاء» الفلسطينيين في اتفاقات أوسلو، بالاضافة إلى أنه تغلى عما أرضحة بنفسه، كمحصلة

نهائية وحاسمة لاتفاقات أوسلو، وهي اقامة دولة فلسطينية على معظم أراضي الضغة الغربية وغزة، مع ترتيبات خاصة تضمن وضعية الفلسطينيين في الشرق الأسبط، وبعد أن يئس من التهام الكعكة أو ابقائها كاملة ـ أي الانحراف عن أهداف أوسلو، مع جنى ثمارها \_ فان نتانياه و يعتقد أن الانتقادات والاتهامات المرجهة لإسرائيل نابعة مما يسميه دهبوط سقف التطلعات الفلسطينية ـ فبينما كان تقديرهم اثناء فترة حكومة العمل انهم سيصلون إلى تحقيق أمالهم في نهاية المطاف، فإنهم الأن مضطرون أن يتعلموا العيش مع ما هو أقل من ذلك. انها مرحلة

التكييف، كما يعتقد نتانياهو، انها فترة صعبة بالنسبة لهم وبالنسبة لنا أيضاء

ويقول نتانياهو، إنه في نهاية المطاف، سيأتي الفلسطينيون ويقبلون دون خيار آخر بما يعرض عليهم. وهو مقتنع بأن الفلسطينين، وليس حكومة إسرائيل، هم الذين سيوائمون تطلعاتهم طبقا للوضع الجديد. فإذا كان مسائبا في ذلك، فالمسالة مجرد وقت لنشهد ذلك، أما إذا كان مخطئا فإن الوضع سيزداد سوءا وخطورة. فلن يكون هناك سبلام، ومن المؤكد أن يكون هناك أمن، بالأضبافة إلى أن العبالم سيقف ضدناء وسيكون جادا هذه المرة.

#### وحدة. لا حكومة وحدة

ماتسوفیه ۱۹۹۷/۱/۱ موردخاي فارتهايمر

> لقد خاض شيمون بيريز معركة بقائه السياسي في زي معركة السلام، وحاول بنفس الزي منازلة خليفته في زعامة الحزب ايهود

> ومع اقتراب موعد انتخابات حزب العمل يسعى بيريز إلى ما يسمى «حكومة وحدة وطنية» لكي يضع نهاية للجدل ويحتفظ بمقاليد الحزب في يديه، ومن ناحية أخرى يعرف بنيامين نتانياهو أنه في ظل الظروف السياسية الحالية، أن حكومة وحدة وطنية مجرد وهم، وليس هناك أي احتمال حقيقي لها في المستقبل المنظور، ويعرف نتانياهو أيضا أن ما يحتاجه المجتمع الإسرائيلي الآن هو وحدة الشعب. لذا فالمحادثات التي يجريها مع زعيم المعارضة تبدو مجرد تمرين شكلي تفرضه ضرورات حزبية ائتلافية، ونتانياهو يتطلع بالفعل إلى وحدة الشعب، لكنه للأسف لن يحققها نظرا لأن قادة المعارضة سيبذلون كل ما في وسعهم لمنع هذه الوحدة التي تتعارض مع مصالحهم السياسية والشخصية.

> أن الاطار السياسي لحكومة وحدة ليس جديدا في إسرائيل. فقد تشكلت أول حكومة وحدة وطنية عشية حرب الايام السنة ١٩٦٧، وكانت فترة عصيبة إذ أن الخطر كان يهدد وجود الشعب اليهودي في أرض إسرائيل، عندما اعتزمت الدول العربية بزعامة جمال عبدالناصر القضاء على الكيان الصهيوني في إسرائيل. واستشعر زعيم المعارضة أنذاك مناحم بيجين أن الوقت يتطلب وحدة كبرى تجمع الشعب في بوتقة واحدة ليواجهوا جميعا هذا الاختبار الخطير الذي تقف امامه إسرائيل. ولم يقم زعيم

«حيروت» أنذاك بحسابات سياسية وشخصية أو برصد المكاسب من الحقائب والمقاعد الحكومية، بل قرر الانضمام اليها دون أن يقدم مطالب أو شروط لحشد وحدة وطنية أمام الاعداء العرب الذين تكالبوا على إسرائيل من كل جانب. وكانت خطوة خالية من أية تطلعات أو اطماع شخصية وحزبية، ساهمت بنصبيب كبير في انتصبار إسرائيل في حرب الأيام السنة وأدت إلى تحرير أراضي إسرائيل من الاحتلال المصرى والأردني والسوري الذي استمر منذ .1181

وفي عام ١٩٨٨ عادت فكرة حكومة الوحدة من الاتجاه المعاكس. وبعد أن خسر حزب العمل في الانتخابات قام اسحاق رابين في اللجنة المركزية لحرب العمل وأدعى أن «من الضروري أن ندرس بجدية تشكيل حكومة وحدة موسعة أولاء لأن حكومة نكون اعضاء فيها ستساهم في منع اندلاع الحرب، ثانيا، ستساعد هذه الحكومة على منع تلاشى وضبياع احتمالات السلام.

فالسنوات الأربع القادمة ستكون حاسمة في تحديد الأوضاع الدولية وان تترك ذلك لليكود وحده» - على حد قوله.

كان الاعتبار لدى رابين وغالبية اعضاء حزب العمل في هذا الأمر هو اعتبار سياسي فقط، فانضمامهم للحكومة يستهدف محاولة تحقيق الأهداف السياسية للمعارضة. وكانت نتائج حكومة الوحدة عام ٨٨ معروفة الجميع. فقد تحوات إلى حكومة صمت وطنية في جميع المجالات، واستمرت الخلافات والصدامات بين رابين وبيريز من ناهية ورئيس الحكومة استحاق شامير من ناحية أخرى، وتواصل السعى لاسقاطها من الطرفين. والخلاصة أن حكومة الوحدة لم تؤد

إلى وحدة الشعب بل وسبعت الفجوة وعمقت الخلاف.

أما فكرة تشكيل حكومة وحدة الآن فهي اسواً من عام ٨٨ التي رجح فيها الدافع السياسي انضمام حزب العمل لحكومة الليكود. والمقصود هنا الدافع السياسي الشخصي لزعيم المعارضة شيمون بيريز الذي يسعى عن طريق الانضمام إلى حكومة موحدة، إلى منع توقف مسيرته السياسية. وما من احتمال أو أمل أو ضرورة لتشكيل حكومة وحدة الآن. فمن غير المحتمل أن يتم الاتفاق على انضمام حزب العمل على خلفية الخطوط الرئيسية الحالية التي وضعتها حكومة الليكود، وانضمام حزب العمل إلى الحكومة في هذا التوقيت لن يعنى فقط اعترافا بفشل حكومة المعسكر القومى بل يعنى ايضا فشل شخصي لبنيامين نتانياهو وسياسته، وبقدر ما سيكون الأمر مريعا بانضمام مهندس كارثة أوسلو شيمون بيريز إلى الحكومة سيكون انتصارا لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. ان ذاكرة المجتمع قصيرة المدى، فالوضع الذي آلت اليه إسرائيل في الاشهر الاخيرة هو نتيجة واضحة ومباشرة لتغير نهج الحكومة الليكودية الوطنية مقابل ما فعلته سابقتها حكومة اليسار، لقد قادت مسيرة أوسلو إسرائيل من فشل إلى فشل ومن انسحاب إلى انست اب، وافتراض حزب العمل النابع من أفكار اتفاقات أوسلو وصيغها. بأن هذه المسيرة ستؤدى إلى انتهاء النزاع اليهودي العربي المستمر، اتضبع أنه افتراض خاطئ، وبناءاً على الحقائق الملم وسنة، يمكن القول أنه منذ توقيع اتفاق أوسلو (أ) وحتى انتخابات مايو ٩٦، لم تقترب إسرائيل من السلام الحقيقي، وهدف التسوية بين اليهود والعرب في الشرق الأوسط، بل ابتعدت عنه. والمنتصر الفائز في هذه الجولة هي منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات، والتي صعدت من الحضيض إلى قمة النجاح

والانجازات منذ اندحارها في لبنان.

واولا التحول الذي حدث في الانتخابات الأخيرة، لكنا أليوم في وضع نتنازل فيه للسلطة الفلسطينية عن أجزاء كبيرة أخرى في الضفة الغربية بؤن مقابل كما أن هذا التحول قد حال بون تقسيم القدس. وحتى طبقا لخطة بيلين - أبو مازن كان من الممكن أن تقوم عاصمة بولة فلسطين في القدس - في قرية أبوديس القريبة من القدس، لكن كثيرين لم ينتبهوا لحقيقة أن نفس الوثيقة تقرر أيضا أن وضع القدس النهائي يتحدد في المستقبل، بمعنى أن الفلسطينيين كانوا مستعدين للاعتراف بسيادة إسرائيل في القدس مقابل الحصول على موطئ قدم لهم غي القدس - لكي تكون نقطة انطلاق لمرحلة تالية من سيطرة عربية على القدس طبقا لسياسة منظمة التحرير المرحلية. كذلك عربية على القدس طبقا لسياسة منظمة التحرير المرحلية. كذلك العسرب في مسرحلة أولى إلى مناطق النولة الفلسطينية التي ستقوم، ومن ثم بون تجاهل حق العودة إلى يافا، حيفا، اللا،

وبينما يفكر بيريز ومؤيديه في تشكيل حكومة وحدة وطنية لم
يعلنوا انهم مستعدون للانضمام إلى الحكومة بسبب ظروف
قومية طارئة وأن ليس لديهم مطالب بتغيير الخطوط الرئيسية
لحكومة الليكود أو بتقسيم حقائب ومقاعد الحكومة، بل العكس
هو الصحيح. وفي هذه الحالة فان انضمام حزب العمل للحكومة
لن يوسع قاعدة وحدة الشعب، التي نحن بحاجة ماسة لها اليوم،
بل ستوسع الانشقاق، وستدخل إلى الحكومة بحصان طروادة،
وستقضى بذلك على قدرتها على العمل والتعامل مع المشكلات
العسيرة التي تواجهها،

إستطلاع رأى معاريف جالوب

٨٥٪ يؤيدون حكومة وحدة وطنية

٥٠٪ يرون حق الفلسطينيين في إقامة دولة

حامی شالیف معاریف ۱۹۹۷/۳/۲۸

فبالرغم من أن الغالبية العظمى تعتقد أن ياسر عرفات مسئول بشكل مباشر أو غير مباشر عن العملية الانتحارية في مقهى أيروبو بتل أبيب. إلا أن غالبية حاسمة تؤيد إستمرار مسيرة السلام مع الفلسطينيين بل وتعارض تأجيل أو تعليق المباحثات مع عرفات على الرغم من العملية.

إن هذا التحول يصبح أكثر معنى ومغزى إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه في أوساط اليمينيين ممن إنتخبوا نتانياهو في

كرس رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو سنوات عديدة من حياته لتأكيد فلسفة بديهية «لا حديث مع الارهابيين» وقد عملت حكومات إسرائيل بهذا المنطق حتى ١٩٩٣، عندما جلس معتلون رسميون من القدس وأقاموا في أوسلو لادارة المفاوضات السرية مع معتلى منظمة التحرير الفلسطينية.

ويكشف استطلاع معاريف جلوب الجديد إلى أى مدى إبتعد الجمهور الإسرائيلي عن هذا الفكر الذي كان سائدا حتى أوسلو:

بین مؤیدی نتانیاهر: بیلین ۱۲٪ نتانیاهر ۷۷٪ بین مؤیدی بیریز: نتانیامو ۱۷٪ بیلین: ۲۹٪ هل تؤيد مسيرة السلام مع الفلسطينيين؟ أويد: ۷۸٪ أعترض ۱۹٪ لا أعرف ۲٪ بین مؤید نتانیاهو: آؤید ۲۹٪ آعترض ۲۸٪ بین مؤیدی بیریز: آؤید ۹۲٪ آعترض ۷٪ هل يجب وقف مباحثات السلام مع القسلطينين عقب العملية والمظاهرات في المناطق؟ وقف: ٢١٪ الاستمرار ٢٦٪ لا أعرف ٢٪ بین مؤیدی نتانیاهی: وقف: ۲۱٪ إستمرار ۵۲٪ بین مؤیدی بیریز: وقف: ۱۸٪ اِستمرار ۸۱٪ هل عرفات مسئول عن العملية الارهابية في مقهى أيروبو بتل أبيب؟ مسؤول مباشر ۲۹٪ بشکل غیر مباشر ۵۰٪ غیر مسئول ۱٪ لا آعلم بین مؤیدی نتانیاهو: مسئول مباشر ۵۶٪ بشکل غیر مباشر ۴۶٪ غیر مسئول ۲٪ بین مؤیدی بیریز: مسئول مباشر ۲۲٪ بشکل غیر مباشر ۸۵٪ غیر مسئول ۱۱٪ هل هناك صلة بين البناء في هارهوما وبين العملية الانتحارية بالملهي؟ توجد صلة: ٢٢٪ لا توجد صلة ٢٤٪ لا أعرف ٤٪ بین مؤیدی نتانیاهو: لا توجد صلة: ٦١٪ لا توجد ٣٥٪ بین مؤیدی بیریز: توجد صلة: ۱۷٪ لا توجد ۲۰٪ هل يجب فرش حصار دائم على المناطق من أجل منع العمليات؟ قرش حصار ٤٨٪ عدم قرش ٤٤٪ لا أعلم ٨٪ بین مؤیدی نتانیاهو: فرش حصار ۵۶٪ عدم فرش ۳۹٪ بین مؤیدی بیریز: فرش حصار ۲۹٪ عدم فرش ۵۶٪ هل يجب على إسرائيل القيام بعملية عسكرية في مناطق السلطة الفلسطينية من أجل منع عملية إرهابية؟ يجِب: ٤٩٪ لا يجب ٤٤٪ لا أعلم ٧٪ بین مؤیدی نتانیاهن: یجب ۲۱٪ لا یجب ۳۲٪ بین مؤیدی بیریز: یجب ۲۵٪ لا یجب ۸۵٪ هل يستحق الفلسطينيين دولة؟ يستحقون ٥٠٪ لا يستحقون ٥٤٪ لا أعرف ٦٪ بین مؤیدی نتانیاهو: یستحقون: ۲۱٪ لا یستحقون ۲۱٪ بین مزیدی بیریز: یستحقون: ۲۰٪ لا یستحقون ۱۹٪ هل تزيد إقامة درلة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل؟ ازید: ٤٤٪ لا ازید ٥٠٪ لا اعرف ٦٪ بین مؤیدی نتانیاهن: أؤید ۲۵٪ لا أؤید ۷۱٪

بین مؤیدی بیریز: ازید ۱۸٪ لا اوید ۲۶٪

الانتخابات الأخيرة فإن هناك غالبية واضحة تزيد إستمرار مسيرة السلام وإستكمال المباحثات مع الظسطينيين. وفي هذا الاستطلاع درسنا أيضا مسألة هل الجمهور اليهودي في إسرائيل بعشقد أن الفلسطينيين «الحق» في نولة، وذلك بالمقارنة بمدى التأبيد لإقامة دولة كهذه بالفعل. ويتضبح أن غالبية صنفيرة في الجمهور ويصنفة عامة حوالي ٧٥٪ من منتخبى اليسار، يعتقد ويؤمن أن للفلسطينيين المق في دولة. ويتحول الأمر على الرغم من ذلك إلى المديث عن القضية الفعلية: هل يجب إتاحة إقامة بولة كهذه في الواقع، فمازالت غالبية مىغيرة تعارض ذلك. ويتناول الاستطلاع كذلك رأى الجمهور في إقامة حكومة وحدة وطنية على ضوء الأحداث الجارية .. ويتطرق لرأى الجمهور الإسرائيلي في تأثير قضية بار أون ـ درعي على إستمرار وجود الحكمة الحالية. ويدور الاستطلاع على ثلاثة محاور في إجابات الجمهور ١ \_ النسبة المثورة العامة لكل من شملهم الاستطلاع. ٢ ـ النسبة المئوية بين من إنتخبوا نتانياهو. ٣ ـ النسبة المئوية بين من إنتخبوا بيريز. الاستطلاع هل تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية؟ أؤيد: ٨٥٪ أعترض ٢٥٪ لا أعرف ٧٪ بین منتخبی نتانیاهو: اوید: ۱۵۶٪ اعترض ۲۸٪ بین منتخبی بیریز: اوید: ۹۹٪ اعترض ۳۷٪ هل قضية بار أون ـ درعي تهدد بالخطر وجود حكومة نتانياهو؟ تهدد: ۲۸٪ لا تهدد: ۲۵٪ لا أعرف ۱۰٪ بین منتخبی نتانیاهی: تهدد ۳۰٪ لا تهدد: ۲۲٪ بین منتخبی بیریز: تهدد: ۶۹٪ لا تهدد ۶۰٪ هل أنت راض عن إدارة رئيس الحكومة في المجال الأمني؟ راض: ٤٧٪ غير راض: ٤٧٪ لا أعلم: ٦٪ بین مؤیدی نتانیاهو: راض: ۲۵٪ غیر راض: ۲۱٪ بین مؤیدی بیریز: راض: ۲۱٪ غیر راض: ۱۸٪ هل أنت راض عن إدارة رئيس الحكومة في المجال السياسي؟ راض: ٤٦٪ غير راض: ٤٥٪ لا أعرف: ٦٪ بین مؤیدی نتانیاهو: راض: ۲۱٪ غیر راض: ۲۰٪ بین مؤیدی بیریز: راض: ۱۸٪ غیر راض ۷۹٪

من كنت ستنتخب اليهم نتانياهو أم باراك

بین مؤیدی نتانیاهو: باراك ۱۲٪ نتایناهو ۱۹٪

من كنت ستنتخب اليوم نتانياهو أم يوسى بيلين؟

بین مؤیدی بیریز: نتانیاهی ۱۲٪ باراك ۷۹٪

نتانیامو: ٤٠٪ باراك ٤٠٪ لا لكلاهما ١٢٪ لا أعرف ٨٪

نتانیاهی ۶۸٪ بیلین ۲۰٪ لا لکلاهما: ۱۰٪ لا أعرف ۷٪

هآرتس ۱۹۹۷/٤/٤ یوئیل مارکوس

#### سوال واحد لبيبي

لدى سؤال واحد، بسيط للغاية، محدد للغاية، لبنيامين نتانياهن:

حدث لأكثر من مرة أنني أقوم في الصباح بقرار مع الاصرار للوقوف في وجه النقد العالمي ضده، ولكن كلما تحدث ذلك في الحقيقة فإنني أصطدم بنفس المشكلة: اننى لا أعلم ولا أعرف ماذا أزيد، و ذلك لسبب بسيط وهو أننى لم أنجح في فهم ماذا يريد بيبى. ففي التليفزيون وفي الظهور العام يبدو مقنعا للغاية \_ فهو يعلم كيف يتحدث، ولكن كما كتب يوسف لبيد: «دقيقة واحدة بعد ظهوره، فإن احدا لا يعرف ماذا قال، وماذا يريد ولأين يقود الدولة». وهكذا، عندما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ومرة أخرى العالم كله ضدنا، والارهاب والانتهاضة يهددانا، وسحابة من القلق العميق تلفنا جميعا، فإن السؤال يصبح حادا: هل بيبي نتانياهو يعرف ماذا

وإذا كان تفكيره السياسي مختلف عليه، فإنه على الأقل لا خلاف أن بيبي هو عظيم الإعلام، ولكن منذ أن إعتلى السلطة بدا واضحا أنه وبالذات في المجال الذي إعتبر فيه موفقا وناجحا، فشل فشلا نريعا. فالإعلام ضده، وعلاقاته العامة وصلت إلى أدنى مستوى. فمن النفق وحتى هارحوما، وقبل ذلك وبعده ـ قام بفعل كل الأخطاء الممكنة. وقد قال مبارك شاكيا «بنيتم طوال الوقت في القدس، ولكن لم تثيروا الضبجة».

إن بيبي مثله مثل الشخص الذي يستحم في حمام سياحة ويعطي لنفسه مصداقية أن كلهم يفعلون ذلك عندما يصرخ في وجهه رجل الانقاذ لأنه يتبول في الحمام. حيث يقول رجل الانقاذ: صحيح ولكن ليس من على سلم القفر.

إن بطل الإعلام والعلاقات العامة والذي حاز على إعجاب كل من تقابل معه بحلو لسانه، والذي يقول لكل شخص ما يرغب أن يسمع، ورط نفسه حينما إجتاز الخط المألوف بأنه من المستحيل خداع الجميع طوال الوقت. إن العلاقات العامة قصيرة العمر التي ينتهجها خلقت جوا ينبت نباتات غريبة: كثير من الكراهية، عدم الشقة والشك ومنا يصنفه رجنال الأمن بأنه دوضيع على حنافة

وليست الأمور كلها في مجال العلاقات العامة ـ ولكن هل هو يعلم على الأقل بينه وبين نفسه ماهو هدفه الاستراتيجي؟ هل هو بجانب

إتفاق أوسلو؟ هل ضد إتفاق أوسلو؟ من الشرعي من جانبه أن يخنق إتفاق أوسلو، ولكن بشرط أن يقدم بديلا أخر لمسيرة السلام، فهل لديه البديل؟

وهناك من يقول أن أمام عينيه دائما موعدان: الـ ٤٨ ساعة القادمة ويوم صناديق الاقتراع بعد ثلاث سنوات ونصف. ولكن بين التاريخين نحن نرى محيط فارغ من لا شي. وقد قال شيرانسكي ذات مرة أن نتانياهو لا يحسب مسبقا الخطوات القادمة، وليس بالصدفة أن رجال الليكود بمن فيهم الكبار ـ لانداو وريدور، شامير وأرينز، كاتساب وشارون ـ يريدون بيريز في الحكومة فإن بيريز يستطيعون إيقافه، ولكن هم ببساطة لا يعتمدون على نتانياهو. وكذلك هم لا يعلمون ماذا يريد.

ويقول مبارك: «نتانياهو كان لوقت كبير أكثر من اللازم في أمريكا ولا يعرف العرب، ويمكننا إضافة أنه أيضا لا يقهم جيدا في اليهود. أن نتانياهو مسادق في قوله أنه من غير الممكن وجبود الإرهاب في المفاوضات - ولكن إستخدام الإرهاب هو كل ما تبقى للفلسطينيين والذين عجزوا هم أيضا عن فهم ماذا يريد بيبي على الرغم من أن لديهم حافزاً أكثر وقوة تحمل أكثر منا. وإذا ما شعروا أن المجتمع النولي لا يرفض في المقيقة النفسال المسلح، فإننا بمدد مشكلة حقيقية. لقد نشرنا الدبابات، فهل سنسحق النساء والاطفال؟ هل سنقصف مناطق مزيهمة بالسكان؟ هل سننجرف وراء الزجاجات المارقة؟ وهل بذلك سيتحقق السلام الأمن؟

والأن يقترح نتانياهو تسوية نهائية سريعة بشكل جديد على غرار كامب ديفيد. إنها فكرة ليست سيئة لو كان يعلم ماذا يفعل. فعندما أتى بيجين إلى كامب ديفيد كان قد إنتهى بالفعل إلى التنازل عن سيناء لقد إجتمعوا هناك فقط من أجل مناقشة المستوطنات، المطارات والوضيع العام للفلسطينين. وفي كل الموضوعات الثلاثة، بيجين تنازل لأن من يأتي لكامب ديفيد يجب أن يعلم أنه يدخل عن رغبة ورضا تحت بلدوزر الضعوط للتنازلات. فهل نتانياهو الإعلامي سبأل نتانياهو الزعيم إن كان يفهم معنى كامب ديفيد؟

سيدى رئيس الحكومة، ماذا تريد؟ وإلى أين أنت ذاهب؟

لوحظ في الاسابيع الأخيرة أنه قد طرأ تدهور واضبح وخطير في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد فترة زمنية وقع مرة أخرى اعتداء قاتل من مخرب انتحارى داخل إسرائيل، أما على الصعيد السياسي فقد جمدت المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وتوقف التعاون الأمنى معها. والأكثر من هذا، فقد تبلورت من جديد جبهة عربية موحدة ضد إسرائيل، ولم تكن المفاجأة أن تظهر هذه التطورات السلبية في مقياس السلام.

بالفعل، لأول مرة منذ شهور طويلة حدث تراجع سواء في مقياس السلام العام وسواء في مقياس أوسلو، لقد تراجع فعلا المقياس العام بنسبة ٥, ٣٪ (من ٥, ٢٠٪ في شهر فبراير إلى ٥٩٪ في شهر مارس) ـ ولكن عندما نطلع على عنصرى المقياس ـ كل على انفراد ـ أي مقدار التأييد للعملية السياسية والاعتقاد بأنها ستؤدى إلى احلال السلام خلال السنوات القادمة.

سنجد اختلافات واضحة بينهما. فبينما لم يطرأ تراجع على نسبة التأييد للعملية السياسية طرأ تراجع ملحوظ بنسبة ٨٪ في الاعتقاد بأنها سوف تثمر، كذلك تبرز جدا حالة الاحباط تجاه عملية السلام مع الفلسطينيين - فقد تراجع مقياس أوسلو بنسبة ١, ١٪ (من ١, ٤٥٪ إلى ٨٤٪)، وقد لوحظ في هذه الحالة تراجع مماثل سواء في نسبة التأييد للاتفاق وسواء في نسبة الاعتقاد بأنه سيؤدي إلى السلام في السنوات القريبة القادمة وجاء اهتزاز ايمان الجماهير بعملية السلام مصحوبا بارتفاع مستوى التشائم على الصعيدين القومي والشخصي، ففي مقابل الـ ٢٦٪ الذين يعتقدون أنه ليست هناك فرصة كبيرة لنشوب الحرب خلال فترة وجيزة بين العرب وإسرائيل.

إذا توقفت عملية السلام، يعتقد ٥٩٪ أن فرص نشوب الحرب كبيرة أو كبيرة جدا، والتخوف من نشوب الحرب مع العرب يفسر الفجوة بين الايمان بعملية السلام عموما وبين التأبيد لها، أي رغم وجود الشكوك، مازال الجمهور يؤيد عملية السلام الاقليمية ـ مقارئة بالبديل ـ الا وهو الحرب،

وهناك صورة قاتمة أكثر بالنسبة للأمن الشخصى، يشعر ٧٤٪ من اجمال الجمهور بالقلق ازاء احتمال أن يلحق بهم أو بنويهم الضرر نتيجة عملية ارهابية، مقابل ٢٦٪ فقط لا يشعرون بأى قلق، والفرصة غير كبيرة لان يتلاشى هذا الخوف قريبا، لأن الاغلبية الكبيرة من الجماهير (٥, ٣٧٪) تعتقد في الوقت الحالى أن القيادة الفلسطينية لا تبذل جهدا من أجل منع منظمة حماس من ارتكاب اعمال ارهابية، وعلى اساس هذا المناخ السئ ليست هناك دهشة في أن تبحث الجماهير عن سبل لتحسين الاوضاع، على الساحة في أن تبحث الجماهير عن سبل لتحسين الاوضاع، على الساحة الداخلية وضح هذا الاتجاه في التطلع المتزايد لتشكيل حكومة وحدة وطنية حيث يؤيد ٢١٪ هذا الاحتمال مقارنة بـ ٢٩٪ فقط

يعارضون (الباقون ليس لهم موقف محدد).

فى شهر فبراير كانت نسبة المؤيدين تبلغ ٥٨٪ ونسبة المعارضين ٢٦٨.

كما أتضح أنه توجد حاليا داخل الجماهير اليهودية نسبة كبيرة تؤيد القامة دولة فلسطينية (لو كان في ذلك إزالة العقبة الرئيسية على طريق السلام الحقيقي بين إسرائيل والفلسطينين.) فهناك ٢, ١٥٪ يؤيدون ذلك الرأى ويعارض ٢, ٤٤٪ بينما لم يحدد ٥, ٤٪ موقفا لهم، ويبدو أن تأييد اقامة دولة فلسطينية غير نابع من الاقتناع بعدالة هذا المطلب الفلسطيني، وانما على أمل بأن تؤدى الاستجابة له إلى تحسين الوضع الامنى.

وعلى الرغم من التطلع إلى التخلص من الوضع السئ الحالى، الا أن هناك حد واضح للثمن الذي يمكن أن تدفعه الجماهير من أجل السلام، من خطوط هذا الحد ـ مثلا ـ عدم التنازل في قضية القدس، ٣١٪ من الذين وافقوا على قيام دولة فلسطينية ابدوا استعدادهم لأن تكون عاصمتها هي القدس الشرقية، طالما أن ذلك يؤدي إلى ازالة آخر عقبة على طريق السلام الحقيقي. أي أن فئة قليلة نسبتها ١٤٪ من اجمالي السكان على إستعداد لدافع مثل هذا التحسن من أجل السلام مع الفلسطينين.

أما الرأى القائل بأنه (إذا وافقت إسرائيل أيضا على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية فإن السلام أن يكون مضمونا، لأن الفلسطينيين سوف يطرحون المزيد من المطالب). فأن اغلبية كبيرة نسبتها ٢, ٥٧٪ تؤمن بصحة هذا الاعتقاد، بينما ٤, ١٩٪ فقط يعتقدون بعدم صحته (٥٪ لم يحدوا رأيا). هذه النظرة السائدة من شأنها ان ترمز إلى أن اعتراض الجماهير على تقسيم القدس غير نابع من الأهمية التي تعطيها لتوحيد المدينة تحت الحكم الإسرائيلي، وإنما أيضا من نظرتها إلى هذه القضية على أنها اختبار لنوايا الجانب الفلسطيني ازاء السلام، ويبدو أن هذه البيانات تدل على عمق عدم الثقة لدى الجماهير الإسرائيلية في نوايا السلام لدى الفلسطينيين.

كما تدل أيضًا هذه البيانات على عدم واقعية اراء سياسية واكاديمية تقول أن الإسرائيليين والفلسطينيين يقفون على اعتاب الانتقال من علاقات تترأسها القضايا الأمنية والقومية والشخصية إلى علاقات تعايش تتسم بالتطبيع الكامل.

ملاحظة:

يتم اجراء مشروع مقياس السلام في مركز تامي شتينمتس لابحاث السلام بجامعة تل أبيب برئاسة البروفيسور افرايم يعد والدكتورة تمار هرمان. في استفتاء مارس شارك ٥٠٣ شخصا تم الحصول على ارائهم عبر التليفون وهم عينة تمثل السكان اليهود البالغين في إسرائيل (خاصة الذين يقيمون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة).

تبلغ نسسبة الخطأ في هذا المسقسياس حسوالي ٤٪.



## 

رئيس التحرير و. عبد العليم معهد نائب مديراللحرير عسك المديراللحرير عسك عسك الدجياد

ورئيس تحريرا لأهرام البراهيم نافعي مديرالمركن مديرالمركن دعبدالمنعم سعيد

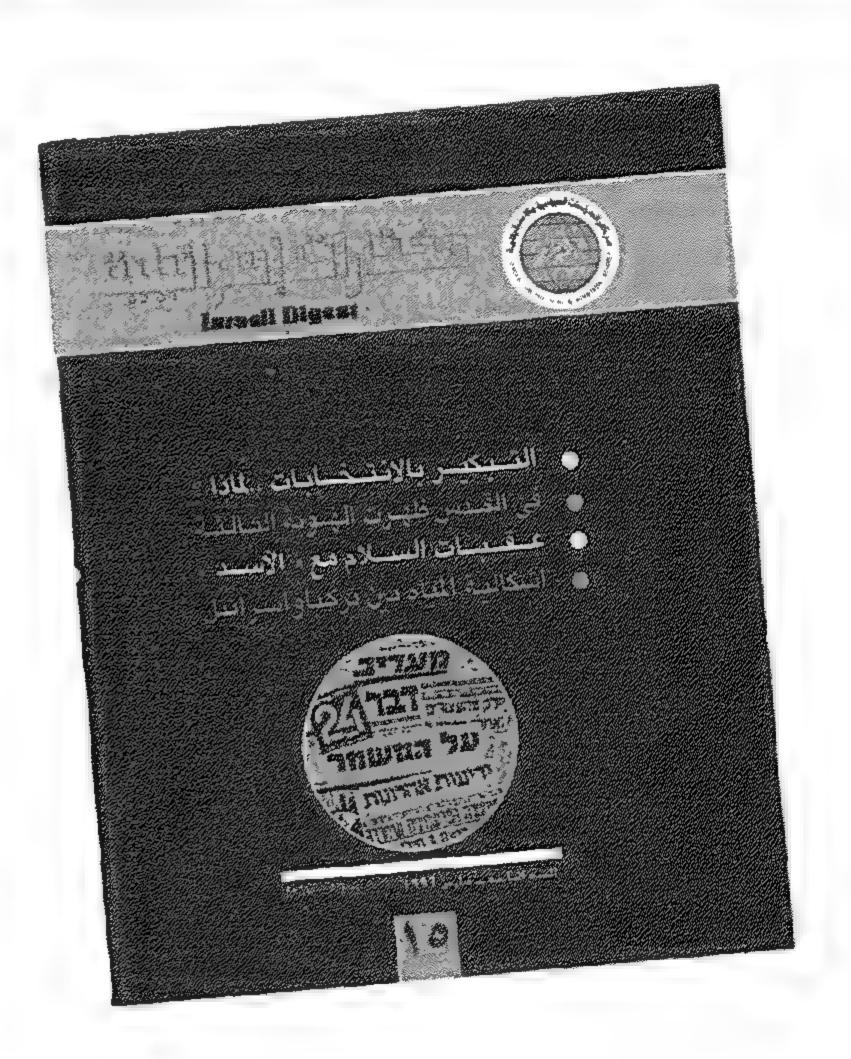

#### Israeli Digest

A monthly publication issued by AL- Ahram Center for Political and Strategic Studies to replace the series of news paper trends the centr had been issuing for a number of years.

This publication is concerned with the views, concepts and positions of the Israeli coalition government and of the opposition, with the object of informing readers, researchers and decision makers of some of the dimensions and subjects of general discussion in Israel. In particular it seeks to inform its readers of developments in the Arab - Israeli pe ace process and its complexities from the Israeli point of view, in order to formulate and crystallise concepts that express the Arab point of view on issues that come up. It will be of particular importance at the present time as a result of the settlement process and the changes taking place on the regional map.

To subscribe to the israeli digest.

Please complete the attached order form, and send with a cheque or postal order to:

AL- Ahram Centre for Political and Strategic studies AL-Galaa St.

Cairo, Egypt

Cost of annual subsription:

Egypt: LE 40 for institutions, LE 30 for individuals. Arab countries: US-\$ 30 for institutions. US\$ 25 for

individuals.

Other countries: US-\$ 40

For more information please call Tel.: 3941892/ 5786037/ 5786100

Fax.: 5786833/ 5786023

#### مختارات إسرائيلية

نشرة شهرية تصدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، وتعتبر هذه النشرة بديلاً عن سلسلة اتجاهات الصحافة الاسرائيلية التي كان يصدرها المركز لعدة أعوام .

وتعنى هذه النشرة بالرؤى والتصورات والمواقف الاسرائيلية على صعيدى الائتلاف الحاكم والمعارضة . وذلك بهدف تعريف القارىء والباحث وصانع القرار ببعض أبعاد ودوافع النقاش العام في اسرائيل ، وبالذات حول مجريات تسوية الصراع العربي الاسرائيلي ومشكلاته من وجهة النظر الاسرائيلية وذلك بهدف الاسهام في بلورة وصياغة رؤى وتصورات تعبر عن وجهة النظر العربية في القضايا المثارة وتكتسب هذه النشرة أهمية خاصة في الآونة الأخيرة مع تقدم عملية التسوية وتغير خريطة الاهتمامات في المنطقة .

ويسر المركز دعوة الهيئات والأفراد إلى الاشتراك في « مختارات اسرائيلية » من خلال ملء الاستمارة المرفقة وتحويل قيمة الاشتراك إلى ادارة الاشتراكات بالأهرام شارع الجلاء ـ القاهرة .

داخـل مصسر الأفراد ٣٠ جنيها ـ الهيئات ٤٠ جنيها الدول العربية الأفراد ٢٥ دولارا ـ الهيئات ٣٠٠ دولارا الدول الأجنبية ٤٠ دولارا للأفراد والهيئات

ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال ب تليفون ٢٩٤١٨٩٢/ ٥٧٨٦٠٣٥/ ٥٧٨٦١٠٥ فاكس ٥٧٨٦٨٣٣ ـ ٥٧٨٦٨٣٥

#### قسيمة الاشتراك السنوى

| ئم                                          | السيد/ مدير عام ادارة الاشتراكات بالاهرا تحية طيبة وبعد: |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ة ) من «مختارات اسرائيلية ، لمدة عام .      | ارجو الأشتراك بنسخة (أو نسخا                             |
|                                             | الاسم أو للهيئة<br>العنوان                               |
| برقم<br>باسم ادارة الاشتراكات بالاهـــرام ، | ومرسل طیه شیك بمبلغ<br>على بنك                           |
| العربية .                                   | شارع الجلاء، القاهرة، جمهورية مصر                        |
| التوقيسع                                    | التاريخ                                                  |
|                                             |                                                          |
| Subscription                                | Order                                                    |

| Mr. Di    | rector          |                                            |                                                  |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pleas     | e register n    | ne a copy ( or                             | copies) of a full year's subscription to         |
| « Isra    | eli Digest      | <b>»</b> .                                 |                                                  |
| Mr.       | Mrs.            | Ms.                                        |                                                  |
|           |                 | Surname                                    |                                                  |
|           |                 | First Name                                 | ****                                             |
| Instituti | ion Name        |                                            |                                                  |
| Address   | s               | •••••••                                    |                                                  |
|           | ~               | e of dollars made<br>L-Ahram, Galaa St, Ca | e payable to AL-Ahram Subscriptions airo, Egypt. |
| Sig       | nature          |                                            | Date                                             |
|           | • • • • • • • • |                                            | ******                                           |



إدارة إشتراكات الأهرام شارع الجلاء القاهرة جمهورية مصر العربية تليفون : ١٩٦٢، ٥٧٨، ٢٧٥ / ٥٧٨٦، ٢٠٠ فاكس : ٥٧٨٦، ٢٣ / ٥٧٨٦، ٢٣

مطسابع الأنعشدام بحوزميش النيال

## مانسوفیهٔ ۱۹۹۷/٤/۸ مباط شای امرونوفیتس

#### محاولة نتانياهو للتلاعب تسبب وضعا من الإحباط

حسوار مع الدكستسور مسارك هيلر من مسركسز الأبحساث الإسستسراتي جسيسة "يافسيسه"

بعد اللقاء الاخير الذي تم بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وبين الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، تولد انطباع بأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية قد بلغت نقطة حرجة ووصلت إلى واحدة من اسوأ ارمات العلاقة بين النولتين. يريد كلينتون ـ الذي هاجمته الصحف الأمريكية بسبب (اللامبالاة) تجاه الوضع المتوتر السائد في الشرق الأوسط ان يثير انطباعا بأنه يصنع كل ما في استطاعته من أجل تهدئة الأوضاع وتريد الادارة الأمريكية حاليا من الطرفين سواء الإسرائيلي وسواء الفلسطيني تقديم مبادرات حيث ينتظر الرئيس الأمريكي أن تتوقف كافة أعمال البناء وتوسيع المستوطنات في المناطق. وكان نتانياهو قد أعلن عشية سفره أنه لا ينوى الاستجابة الهذا المطلب، الا أن الكثيرين من مستوطني الضغة والقطاع يخشون ان يتراجع نتانياهو أمام كلينتون. توجهنا إلى الدكتور مارك هيلر من معهد يافيه للابحاث الاستراتيجية لنعرف رأيه.

جـ نحن لا نعلم على وجه اليقين ما الذى دار فى المحادثات بين نتانياهو وكلينتون، ولكن مما لا شك فيه أن كلينتون المعروف بعدم التعنت قد اظهر هذه المرة مواقف قاطعة وغير متسامحة تجاه نتانياهو. يرى كلينتون أن الوضع السائد حاليا فى الشرق الأوسط وضع خطير، وأن أى خطوة غير طبيعية من أحد الأطراف من شائها أن تؤدى إلى انفجار عام. وقد أكد الرئيس على مطلبه بان تمتنع إسرائيل عن أى اجراء استفزازى، وهو يقصد أولاً وقبل أى شئ، أعمال البناء فى مستوطنات الضفة والقطاع والقدس الشرقية.

س ـ هل نتانياهو الذي أعلن عشية سفره أنه ليس في نيته أن يتراجع، سوف يصمم على موقفه؟.

جــ خارجيا، يعلن نتانياه أن من حق إسرائيل تماما أن تستوطن وتبنى في جميع انحاء أرض إسرائيل. ولكن في الاحاديث المنفردة مع كلينتون قال نتانياه كلاما مختلف تماما، يؤكد نتانياه أنه ليس في نيته السماح باقامة مستوطنات جديدة في الضفة والقطاع، ولكنه سيقول أيضا لكلينتون أنه لا يستطيع أن يفعل أقل مما فعله رابين وبيدريز في عـهد حكومة حـزب العـمل العـمل السـابق من أجل مستوطنات الضفة والقطاع حيث من المعروف اليوم أنه على الرغم من «تجميد» الاستيطان ظاهريا، استمرت عملية البناء وازداد عدد المستوطنين في المستوطنات بالضفة والقطاع زيادة ملحوظة.

س ـ هل لدى نتانياهو مخرج وهو واقع بين مطرقة الرئيس كلينتون

وبين سندان احزاب الائتلاف التي تؤيد في اغلبها استمرار عمليات الاستيطان،

جـ ـ يعلم نتانياهو الذي كان زعيما ممتازا للمعارضة أن الوضع يختلف عندما يكون رئيسا للوزراء يتحمل مسئولية كل شئء المشكلة الاساسية لدى نتانياهو تكمن في أسلوبه في الكلام مع كل طرف بما يحب أن يسمع، هذا ما حدث عندما التقى مع رعماء مجلس المستوطنات حيث اعطاهم الاحساس بأنه لا يوجد شخص أكثر منه حماسا للاستيطان، وعندما التقى مع الزعماء العرب، جعلهم يشعرون أنه سيواصل تجميد الاستيطان. هنا تظهر مشكلته الاساسية، ومن كثرة خط سيره المتعرج وغير المبياشين لم يعيد هناك طرف الأ واصبيب بالأحبياط منه المستوطنون في المناطق والرئيس الأمريكي والزعماء العرب ـ كلهم محبطون من اعمال نتانياهو التي لا تتوافق مع مايقوله. واكن من منا وإلى أن تستخلص النتائج، ستسارع احزاب اليمين إلى اسقاط نتانياه وإذا امتنع عن تطوير المستوطنات مثلما وعدهم بذلك ـ مازالت المسافة طويلة ليس من شك في أن زعماء احزاب اليمين مثل زفواون هامر ورفائيل ايتان يعلمون جيدا أن أى بديل لنتانياهو سيكون اقل قبولا لديهم، لهذا رغم التصريحات بأنهم لن يترددوا في الأعراب عن عدم الثقة في نتانياهو الا أنه من الصبعوبة حدوث مثل هذا الموقف.

س\_ في اعقاب التصويت الاسبوع الماضى على قانون (التهويد) بالكنيست، شعر زعماء اليهود الاصلاحيين والمحافظين بالغضب من نتانياهو. فما هو مقدار الضرر الذي سيقع عليه بسبب ذلك؟ جـ ـ نتانياهو الذي عمل لعدة سنوات مندوبا لإسرائيل في الأمم المتحدة ثم عمل بعد ذلك كثيرا في اوساط المنظمات اليهودية بالولايات المتحدة يعلم جيدا حجم المظلة اليهودية هناك وحجم افراد الطائفة الاصلاحية والمحافظة، كذلك يعلم نتانياهو أن تواصل برودة العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيجعله في حاجة إلى اللوبي اليهودي من اجل ممارسة الضغوط على الادارة. لهذا سيحاول نتانياهو الأن أن يخفف من غضبهم، ولهذا رفض المشاركة في مؤتمرهم حتى لا تحدث مواجهة وهنا يمكن رغماء يهود الولايات المتحدة.

40

#### اتصالات لاقامة حكومة وحدة وطنية

يبدر أن السداسي الذي سيقود حكومة الوحدة الوطنية التي تتبلور هذه الايام سيكون كالآتي :

رئيس الوزراء: بنيامين نتانياهو

وزير المالية : شيمون بيريز

وزير الدفاع: إيهود باراك

وزير الامن الداخلي: رفائيل ايتان

وزير الزراعة: الهيجدور كهلائي

حقيبة اقتصادية عليا: اسحاق مردخاي

استمرت المحادثات حول حكومة وحدة وطنية خلال الايام الاخيرة بين نتانياهو وبيريز، والهدف من اقامة حكومة الوحدة الوطنية هو العمل من خلال تناغم واسع، والتعجيل بمقاوضات التسوية النهائية واستكمالها قبل انقضاء موعد الانسحاب الثالث.

لم يرافق نتانياه و بعد نهائيا على هذه الخطوة. فهو ينتظر انتهاء قضية بارد أون. ولكن من خلال احاديث رئيس الوزراء مع كبار في الليكود وفي الائتلاف، ومن احاديث بيريزفي الاجتماعات المغلقة، تبدو امكانية قيام حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين، ستقوم الحكومة الجديدة على اربعة مبادئ:

(۱) ستعبر المعطوط الاساسية للحكومة بصورة مختصرة عن روح التفاهم الذي تحققه في وثيقة بيلين - ايتان، وأهمها- الاتفاق على وحدة القدس - المحافظة على المستوطنات في موقعها وعدم اقامة دولة فلسطينية، يقول نتانياهو ان لدى خريطة دقيقة عن التسوية النهائية سواء من ناحية الحدود

وسواء من ناحية المسلاحيات - ويبدو انه قد بحثها في محادثاته مع بيريز،

- (٢) لن يزيد عند وزراء الحكومة عن ١٨ وزيرا حسب القانون.
- (۲) مفتاح ترزيع العقائب: وزير لكل خمسة اعضاء كنيست. سيكون لحزب العمل مثل الليكود ستة وزراء هنائب وزير، وإلعاق وزراء العمل يتم من خلال التكهن بأن حتى الذين يعارضون حاليا تشكيل حكومة وحدة وطنية سيغيرون من أرائهم ومواقفهم، وفقا لهذا التقدير، سينضم لحكومة الوحدة الوطنية اضافة الى بيريز وبراك في المناهب العليا كل من يوسى بيلين وصاييم رامون وبنيامين بن اليعازر وعوزي برعام الذين سيقتسمون على مايبدو حقائب المدحة والاعلام والعلوم والبيئة، ويريد بيرس الى جانب حقيبته المالية الاشراف على رئاسة الشركات الحكومية الكري.
- (3) عدم المساس بالشركاء في الائتلاف نتيجة انضمام حزب العمل بالحكومة سيكون لحزبي شاس والمفدال وزيرين لكل حزب اما حزبي الطريق الثالث ويسرائيل بعاليا وزيرا واحدا، اما كتلة الليكود ومعها كتلتي جشر وتسومت فهي التي ستدفع الثمن فسوف ينخفض عدد وزرائهم من احد عشر وزيرا الى تسعة وزراء، بما فيهم رئيس الوزراء، مع هذا، في اى تشكيل سيظل رؤساء الكتل الثلاث نتياهو وليفي وايتان في الحكومة.

وطبقا للمشروع النيكون دان مريدور في حكومة الوحدة الوطنية وسيتم تعيين ليمور لفنت ويهوشع متسا نائبي وزير الاربعة الاخرون: اريئيل شارون واسحاق مردخاي وموشي كساب وتساحي هانجفي حسيب نائب وزير.

## نتانياهو وبيريز: رفيقان يناسب كل منهما الآخر

هارتس ۱۹۹۷/۳/۲۸ یوئیل مارکوس

تتزايد حاليا في كافة الاساط السياسية الإسرائيلية قوة الإحساس بأن فكرة اقامة حكومة وحدة وطنية تعد بمثابة مؤامرة تحاك في الخفاء بين زعيمين سياسيين يقاتل كل منهما من أجل مستقبله السياسي، وأن هدفها الرئيسي يتمثل في انقاذ كل منهما بدلا من العمل على خدمة الدولة، وحقا فإن شيمون بيريز وبنيامين نتانياهو يعدان أفضل من بمقدورهما اداء هذه اللعبة. فقد وصل كل منهما الى نقطة حاسمة أصبحت تطرح فيها علامات استفهام عديدة بشأن مستقبلهما السياسي،

كما ان كلا منهما يحاول النجاة عن طريق الآخر.

وحقا فإن القضية التي يواجهها بيريز اكثر حدة من تلك التي يواجهها نتانياهو خاصة أن مستقبل بيريز السياسي سينتهى في حالة ما اذا لم ينجع في الانضمام الي ركب الحكومة قبل الثالث من يونيو القادم، وفي المقابل فإن القضية التي يواجهها نتانياهو ترتبط ارتباطا وثيقا بنتائج التحقيق في قضية بار - أون، تلك القضية التي من شأنها توريط الحكومة، والمساس بمستقبل نتانياهو السياسي. فقد أعلن بعض وزراء حكومته وعلى نحو صديح للغاية أنه إذا كشف

غالبية قومية ضد بيريز في هالة ما أذا عرض تقديم أية تتازلات ضغمة للفلسطينيين. ولاندرى كيف يمكن لجزب العمل الذي يتحدث عن السلام مع الفلسطينيين تقبل فكرة خدمة حكومة يتزعمها نتانياهو.

٣ - وتتعلق النقطة الثالثة بالديمقراطية الإسرائيلية وإرادة الناهب، ويجب أن نتنبه الى أنه لو كان الناهب يريد بيريز لكان انتخبه. ويجب أن نتنبه أيضا إلى أن الفرق بينهما في انتفايات الكنيست الماضية لم يكن ١٪ كما صور البعض، إذ أن ٩٩٪ من الأصبوات التي حصيل عليها نتانياهو جاءت من المستوطنات اليهودية حيث تفوق نتانياهو على بيريز في كبرى المدن وفي مدن التنمية بغالبية تتراوح بين ١٤٪ وبين ٢٩٪، وتعد هذه المؤشرات بمثابة لطمة على جبين الناخب عند اتخاذ أي قرار بشأن حنود النولة.

٤ - ليس هناك أي مبرر لإقامة حكومة وحدة وطنية فيجب آلا تقام هذه الحكومات إلا في لحظات الكوارث القومية أو عند اتفاذ قرار بشأن شن حرب ضعمة. وحتى هذه اللحظة ظم يغرج نتانياهو عن خط أوسلو، وإذا كانت المسيرة تتعرض الى خطر داهم قمن الأهمية بمكان أن تكون هناك معارضة قوية، ولاشك أن حنين حزب العمل الى السلطة قد حوله الى معارضة مستأنسة، ولم يعد معارضاً مقاتلاً كما عهدناه. وإذا أحرزت حكومة الوحدة الوطنية في حال تشكلها أي نجاح فإن النجاح سينسب الى نتانياهو أما اذا فشلت فإن سنهام النقد ستوجه الى حزب العمل.

وفي المنتام فلنا أن نتساط هل نتانياهو مؤهل لشغل منصب رئيس الوزراء، وإذا كان مؤهلا فهل لديه حكومة تساعده على تنفيذ مايبتني. أما اذا لم يكن مؤهلا فإن الغطأ سيكون فادها، وعندند فلن يمكن لحزب العمل أن يزعم بأنه لم يكن لديه علم بحقيقة الوضيع. لتحقيق عن حقيقة دوافع تعيين بار ـ أون في هذا المنصب فيصبح ن الصنعوبة بمكان الإبقاء على هذه الحكومة. ومن الصنعوبة بمكان يضبا تصور أن وزير العدل تساحي هانجفي سيقبل أن يظي اساحة بهدوء دون أن يلقى مستولية الأمر برمته على رئيس الوزراء. بهل يعقل ألا يكون نتانياهو طيما بالأسباب التي جعلته يحبذ تعيين بار أون في منصب المستشار القضائي ؟ ولايعقل هذا الأمر بأي حال من الأحوال خاصة أنه يوصف بأنه يمتلك كل اوراق اللعبة.

ن المقيقة تكمن في أن حكومة الوحدة الوطنية لن تجئ لانقاذ السلام كما يزعم بيريز، وإنما ستجئ لانقاذ نتانياهو من خطورة التقرير. وبلا شك فإنه إذا تشكلت حكومة وطنية بحجة انقاذ السلام فإن نتائج التحقيق سنتحول إلى أمر هامشي.

ولاشك أنه إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية ستخدم كلا من نتانياهو وبيريز فإنها لن تكون في ممالح النولة، وهذا للأسباب التالية وهي: ١ – لن تكون هذه الحكومة شبيهة بحكومات الوحدة الوطنية السابقة خاصة أن قانون الانتخاب المباشر يمنح رئيس الوزراء مبلاهيات خسخمة، ويكفينا معرفة أن صبيته يحسب باثنين عند التصبويت على أى قرار. ومما يزيد الطين بله أن نتانياهو لا يثق في أحد، ناهيك عن أنه لا يثق أحد به الأمر الذي سلب الحكومة من عملية اتخاذ أية قرارات، وهل يعقل أن يقبل نتانياهو الذي يستهزأ بأراء جميع الأعضاء في المزب وفي المكومة \_ التعاون مع بيريز وبيلين اللذين يعد كل منهما بمثابة الأب الروحي لاتفاق أوسلو، ونجد أيضا صعوبة بالغة في معرفة كيف يخيل لبيريز أنه يمكنه التحرك مع نتانياهو الذي يعد ملكا إسرائيليا ؟

٢ - لا يمكننا تجاهل القانون الذي نص على ألا يتجاوز عدد وزراء المكومة ثمانية عشر وزيرا شريطة أن يكون للأمزاب الدينية ولسائر الأهزاب دون الليكود والعمل سبعة مناصب وزارية، ويستطيع نتانياه وعلى هذا النصوأن يشكل في أية لمظة تروق له تشكيل

#### التوان الطائفي في الحكومة الاسرائيلية

هآرتس 1444/1/1 . شناحر ايلان

لتساحى هانجني غضل تحقيق هذه المساواة خاصة أن أن والدته تنتمي الى اصول شرقية في حين أن والده من أصول

وحيئما تشكلت حكومة نتانياهو فقد كان بها عشرة وزراء اشكناز، وفي المقابل فلم تتعد نسبة السفاراد بها سبعة وزراء، الأمر الذي يدل على أن نسبة الشرقيين بالمكومة كانت تربو على ٤٠٪. اما على صبعيد نواب رئيس الوزراء فقد كانت توجد مساواة حقيقية بين طائفتي الاشكناز والسفاراد خاصة ان كلأ

شهدت الحكومة الإسرائيلية منذ مايقرب من شهر ونصف انقلابا حقيقيا ولكنه كان انقلاباً بالغ الهدوء وقد وقع هذا الانقلاب في التاسع عشر من شهر يناير الماضي أي حينما قدم بني بيجين وزير الطوم الاسرائيلي استقالته من منصبه. وكان من بين نتائج هذه الاستقالة أنه تعققت وللمرة الأولى في تاريخ كافية العكومات الإسرائيلية المتعاقبة المساواة بين عند الوزراء الاشكناز( الغربيين) والسفاراد (الشرقيين) في المكومة، وبالرغم من أن عدد الوزراء بالحكومة يقدر بسبعة عشر وزيرا أي انه عدد غير زوجي إلا انه كان

من ديفيد ليفي وزير الخارجية، وموشيه كتساف اللذين ينحدران من أصول شرقية يشغلان حاليا منصب نائب رئيس الوزراء. ولم يطرأ تحول حقيقي على نسبة تمثيل اليهود الشرقيين بالحكومة إلا بعد استقالة يعقوب نئمان من أصول اشكنازية، والذي عين بدلا منه يهوشع متسا من أصول شرقية ومن هنا فقد أصبحت نسبة الشرقيين بالحكومة تقدر بـ ٤٧٪ من مجمل اعضاء الحكومة.

ويعد الوضع الطائفي بالحكومة أفضل من نظيره بالكنيست حيث يشكل اعضاء الكنيست الذبن مم من أصول شرقية بالنورة الحالية ٤٠٪ من مجمل اعضاء الكنيست الذين يبلغ عددهم ١٢٠ عضوا. وفيما يتعلق بأعضاء الكنيست المشاركين في الإئتلاف والذين هم من أصول شرقية فإن نسبتهم تقدر بـ ٥٤٪.

ومن الأهمية بمكان أن نشير في هذا المقام إلى أن حزب شاس الذي يمثل اليهود الشرقيين يشغل تسعة مقاعد بالكنيست، ومن هنا فإنه يحقق نوعا من التوازن في مواجهة حزب "يسرائيل بعبالياه الذي يضم الاشكنار والذي يشبغل تسبعة مقاعد بالكنيست.

ومع هذا فلن يدوم هذا الوضع طويلا خاصة أن نتانياهو يعتزم تعیین وزیر آخر بدلا من بنی بیجین، واذا عین سیلفین شالوم فستصبح الغلبة للسفاراد الذين ستكون نسبتهم تسعة وزراء بالمقارنة بثمانية وزراء اشكناز، وتعتمد كل هذ الحسابات على افتراض صمود الحكومة في محاولة سحب الثقة منها التي سيتم التصبويت عليها خلال الأسبوع القادم، وعلى افتراض صمود الحكومة في مواجهة قضية المستشار القضائي، وعلى افتراض عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويرى عضو الكنيست شلومو بن عامى الذي ينافس في داخل حزب العمل على الفوز بمنصب مرشح الحزب لشغل منصب رئيس الوزراء ان حكومة نتانياهو اكتسبت طابعها الشرقي الحالي نظرا لأن هذه الحكومة تمثل تحالف الاقليات. وعلى حد قوله فإن نتانياهو يعتمد على أبناء الطوائف المختلفة لمواجهة شريحة الانتجلنسيا، وأن طريقة الانتخابات الحالية هي التي أسفرت عن تزايد قوة الأقليات.

ويرى بن عامى أيضا أن الصراع الذي تخوضه حكومة نتانياهو حاليا في مواجهة اجهز الاعلام والمؤسسة القضائية يعبر في حقيقة الأمر عن صراع الاقليات ضد المؤسسة الفعلية، بل ويذكر يمكنني وصف مايحدث حاليا بقولى " انه تمرد شعبي على

أما عضو الكنيست مائير شطريت الذي كان مرشحا في الماضى لتزعم الليكود فيعتقد أن التغيير الذي طرأ في عام ١٩٧٨على طريقة انتخاب رؤساء المدن والذي أسفر عن بزوغ نجم قادة المدن الشرقية والذين تقدموا فيما بعد للمنافسة في

انتخابات الكنيست يعد من أهم العوامل الرئيسية التي اسهمت في تحقيق المساواة الطائفية.

وفيما يتعلق بمسالة دور بيجين وإسهامه في بزوغ نجم اليهود الشرقيين فإن هذه المسألة مثيرة للجدل فبينما يرى شلومو بن عامى أن بيجين خلق إحساسا بالتضامن مع اليهود الشرقيين دون أن يتخذ أية إجراءات فعلية لتحسين مكانتهم فإن شطريت يزعم انه يرجع الى بيجين فضل اخراج اليهود الشرقيين من "جيتو" مكاتب الشرطة والبريد، وأنه أول من أتاح لهم فرصة شغل وظائف مرموقة في أجهزة النولة.

ويرى بن عامى أن المساواة الحقيقية لم تتحقق إلا على صعيد السياسة وأنه لم يطرأ أي تغيير حقيقي على وضع الشرقيين في المؤسسات الأكاديمية فلم يرتفع عدد اليهود الشرقيين الحاصلين على درجة البكالوريوس خلال العقد الماضي إلا بنسبة ضئيلة للغاية، ولم يتعد عدد الصاصلين من بين اليهود الشرقيين على درجة الدكتوراه ١٪ من مجمل الحاصلين على هذا اللقب العالمي ، ويفسر بن عامى هذه الظاهرة بقوله إن فرص حصول طلاب مدن التنمية على الشهادة الثانوية العامة ضئيلة للغاية.

وفيما يتعلق بوزير النقل إسحاق ليفي الذي ينحدر من أصول شرقية والذي له قرص طيبة في شغل منصب زعيم حزب المقدال الذي يسود به قدراً كبيراً من التوازن بين طائفتي الاشكناز (الغربيين) والسفاراد (الشرقيين) فيرى أنه قد طرأ تحول حقيقي على لعبة التوازنات بين السيفاراد والاشكناز في الحكومية وفي سيائر المؤسسات حيث يقول ليفي اذا تم بحث هذه القضية على نحو جاد سواء على مستوى قيادة الأركان العامة أو على صعيد إدارات المستشفيات سنجد أن هناك توازنا حقيقيا بين هاتين الطائفتين، وفي المقابل فمازال تحقيق هذا التوازن أمرا بعيد المنال في المؤسسات القضائية والأكاديمية. ويعتقد ليفي أنه ليست هناك أية ضرورة تبرر وجود حزب طائفي مثل حزب شاس.

ويرى عضس الكنيست شطريت أن عدم وجود السفاراد في حزب العمل قد أسهم في سقوط الحزب في الانتخابات الماضية، ويذكر شطريت لقد قلت عقب تشكيل بيريز لحكومته ما أعجب هذه الحكومة؟ ولماذا لاتفكر هذه الحكومة في تعيين ايلي ديان، ورافي الول، وهل تعتقد الحكومة أن الشرقيين لايصلحون لشيئ سوى العمل في تقطيع الأشجار ورفع المياه، وقد دفع الحزب ثمن هذا الأمر غاليا، وبالرغم من أن حرب العمل حرص على تخصيص مزيد من الأموال للعملية التعليمية إلا أنه لم يكن بمقدور المال وحده حل مشكلة حزب العمل مع الشرقيين.

ويعتقد ليفي أيضا انه لو كان حزب العمل حريص على إبراز مكانة اليهود الشرقيين بداخله أي كما فعل الليكود لكان هذا الأمر قد أسفر عن حدوث تغيير ما في نتائج الانتخابات. ويرى ليفي أن كافة الأحزاب تحرص حاليا علي وضع اليهود الشرقيين في قوائمها

الانتخابية، وأن عدم اهتمام أى حزب بهذا الأمر يعنى ضبياع الأصوات خاصة أن قطاعات عريضة من الإسرائيليين تفكر على هذا النحو الطائفي ويرى ليفى أن حزب العمل يبدو دائما في صورة حزب النخبة فقادته لايقيمون الا في الأحياء المرموقة بوسط اسرائيل، ويوجد بالحزب عدد كبير من الاكاديميين الاشكناز.

ويرى بن عامى أنه من الضرورى أن يغير حزب العمل من صورته وأن يحرص على أن يكون حزبا ممثلا للشريحة الوسطى والأقليات أى ان يكون على غرار الحزب الديمقراطى بالولايات المتحدة الأمريكية، وليس هناك مايدعو لارتماء الاقليات في أحضان اليمين. وجدير بالذكر أنه قد وزعت في القدس خلال الأسبوع الماضى عدة منشورات دعت لانتخاب وزير الدفاع اسحاق موردضاى رئيسا للوزراء. وبالرغم من أن موردخاى يعتبر يساريا بالمقارئة بنتانياهو إلا أنه يعد من أكثر الوزراء شعبية في حرب الليكود، ومع هذا

فيعتقد بن عامى أن انتخاب اسرائيلى شرقى فى منصب رئيس الوزراء ليس بالأمر السهل، ويؤكد أنه قد مرت امريكا بسنوات طوال حتى تم بها انتخاب رئيس كاثوليكى، وإذا حاول موردخاى ترشيح نفسه لهذا المنصب فسيخرج له البعض من الخفاء الورقة الطائفية.

ويختلف ليغى وشطريت مع هذه الرؤية التى يطرحها بن عامى فيذكر ليغى أن مسألة الأصل الشرقى لم تعد تعنى أنه ليس بمقدور المرء شغل أى منصب. ويعتقد شطريت أنه من الممكن أن تكون الطائفية من بين العوامل المؤثرة في المعركة الانتخابية، ومن الممكن أن يصوت الجميع لمن يرشح نفسه عن الشرقيين لشغل منصب رئيس الوزراء خاصة أن مثل هذ المرشح سيرفع شعار أنه أول رئيس وزراء شرقي.

## حكومة موسعة - فكرة أخرى

مآرتس ۱۹۹۷/۳/۲۷ ما

مضمون في أي تشكيل.

غير انه بجانب المصالح الشخصية والحزبية الهامة هناك ايضا مصلحة اقل ثباتا ووضوحا، ولكنها جديرة بالذكر وربما تكون جديرة بالاعتبار ايضا : انها المصلحة العامة، مصلحة الدولة داكماءا.

وحتى بالنسبة للمصلحة العامة هناك مؤيد ومعارض. اننا ضد حكومة موحدة في ذمة التاريخ قبل كل شئ. فقد كانت هناك من قبل حكومات موحدة ولكن لم تكن فيها أي وحدة. بل كانت صراعات داخلية أدت الي حياد متبادل، فأصبح لدينا حكومات صامتة أكثر من كونها حكومات وحدة وطنية، ولكن التاريخ لايقول بالضرورة كل شئ، فالظروف تتغير ومعها يتغير مسار التاريخ. ويبدو أن هذا مايحدث الآن، فاذا تشكلت الحكومة الموسعة، لن يكون ذلك بسبب التوازن أو التقارب في نتائج الانتخابات كما حدث عندما تشكلت حكومة الدورتين، فنتائج الانتخابات وهي مانسميه "إرادة الناخب" قد وثقت في حكم اليمين بالذات.

اذن فالموقف القوى والصلب امام الضغوط الخارجية لن يكون، كما يريد مؤيدوه من اليمين، مبررا لتشكيل حكومة موسعة، بل على العكس. فاذا شكل نتانياهو هذه الحكومة فسيفعل ذلك ليتخلص من ضغوط خارجية تبقى مع استمراره. حتى اذا اتضح ان الاخبار الشائعة عن اتفاق نتانياهو - بيريز لتشكيل حكومة مشتركة، يحمل في طياته تركيبة مستقبلية، فما هي إلا واجهة صحفية، ومن الصعب ان نتخلص من الشعور بأن شيئا ما هام وخطير يحدث في هذا الشأن.

لقد عقدت مقابلات ومحادثات اكثر من اللازم، وظهرت على السطح رغبات اكثر من اللازم، ألت في النهاية الى مناورات بنيامين نتانياهو لالقاء الخوف في قلوب معارضيه وفي قلب شيمون بيريز نفسه.

وهناك العديد من المصالح الشخصية تمتزج في الأمر فشيمون بيريز مؤيد لأن دخوله الى الحكومة يؤجل نهاية مشواره السياسي، ايهود باراك معارض لنفس السبب ولكن بالمعكوس، بنيامين نتنياهو مؤيد على أمل ان يخرجه ذلك من ازماته مع صقور حزبه من ناحية، ومع الامريكيين من ناحية أخرى، إسحاق مردخاى ضد، لانه سيضطر الى اخلاء مكانه في وزارة الدفاع لباراك، وهكذا،

أيضا بالنسبة للأحزاب نفسها هناك مؤيد ومعارض، الليكود سيفقد جزءاً من المواقف القوية، لكنه سيحصل على شرعية لاخطائه. العمل سيعود الى بعض الوزارت الهامة، ولكن ستضعف احتمالات فوزه في الانتخابات القادمة، وستفقد الاحزاب الدينية قدرتها على الابتزاز في ظل حكومة موحدة، إذا قامت، ولكن قدرتها على التلاعب والمناورة بين الحزبين الكبيرين ستتضاعف عام ٢٠٠٠. أما بالنسبة لتسوميت رفائيل ايتان ولجيشر دفيد ليفي فلا شئ يهم: فموقعهم

ان كل مافعله نتانياه وحتى الأن لتقدم عملية السلام فعله بسبب الضغط الضارجى وبالرغم من الضغط الداخلى في معسكر اليمين، وكل مافعله لنسف هذه العملية، مثل اعمال البناء في جبل ابوغنيم وغيرها، فعله بسبب الضغط الداخلي من اليمين، وكما يبدو الأن فأن نتانياه ويقف داخل حكومته في الجانب اليسارى، ومن المشكوك فيه أن يجد في هذا الجانب أظبية لاستعرار العملية.

وفي حكومة من اليمين سيحيد الضغط من اليسار ويوازيه، وعملا فالضغط من اليمين سيحيد الضغط من اليسار ويوازيه، وعملا بقوة الضغوط فان الضغط الخارجي من الممكن ان يكون ثابتا.

ولكن مانراه الآن ان الضغط الداخلى من اليمين هو الثابت ومتى تتدهور الامور الى حد توقف مسيرة السلام تماما، واندلاع الانتفاضة من جديد، دمر اولا العلاقات مع العالم العربى ، وانعزلت اسرائيل على الساحة الدولية. فما الذي يمكن ان يحدث اسوأ من ذاك.

هناك ايضا عدة اسباب جيدة لاقامة حكومة موسعة. مثلاء ادائها فلا يمكن ان يكون اسوأ من ذلك. فالانحدار التدريجي الذي اصباب الاداء يمكن على الاقل ان يتحسن. أو يقف في مواجهة الابتزاز الديني . كل هذه الاسباب جيدة وطيبة لتشكيل حكومة موسعة، جيدة لدرجة انها ايضا تعرض للفطر اقامة هذه الحكومة.

### عندما يعود ابى وأمى لبعضهما مرة أخرى

معاریف ۱۹۹۷/۳/۳۰ جیل هرایفن

من اجل ان نفهم الاشتياق القومى لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يمكن ان نستعين بالانب، فعلى سبيل المثال في كتاب "السعادة المضاعفة" وهو كتاب الاطفال المثير الذي الفه اريك كستنر، من المضاعفة وهو كتاب الاطفال المثير الذي الفه اريك كستنر، من الصعب ان نمنع انفسنا من الانطباع انه بالنسبة لمعظم مواطني اسرائيل فان المعارضة تعتبر مثل مشكلة مخرية في العلاقات المدنية، اي حالة طلاق على غرار تلك التي ساقها كستنر في كتابه والتي تسببت للاطفال الاسرائيليين في حالة من القلق والعنن والمنز المستمر في تشكيل المدورة الذاتية، والخلافات الضرورية بين الاحزاب الكبيرة تثير في نفوسنا الخوف وكان ذلك بمثابة مشاجرة بين الاب والام، وكيف يمكن ان نواجه الامريكيين والعالم والعرب وكيف يمكن ان نصبغ السلام او أن نخوض الحرب في الوقت الذي نجد العلاقات الداخلية لدينا على هذا النحو.

والمطلب الخاص بتشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن ان نشبهه بالرغبة في اعبادة العبلاقات مرة أخرى بين الاب والام بعد انقصالهما.

وذات يوم سوف تنتهى كل الغلافات، وسوف يعانق نتانياهو بيريز ويسيران ممسكى الايدى، ويمكننا فعن ان نغمض اعيننا وثنام فى هدوه.

وسوف يعالج الحكماء جميع المشاكل ويعود الهدوء ونتوقف نحن الصدفار عن سماع جدل عنيف حول مستقبلنا وبالطبع لن يطلب منا احد أن نعرب عن رأينا، وفي نهاية الامر سوف يتعاملون معنا كما يجب وهذا مانستحقه.

واست ادرى فى واقع الامر لماذا تثير حكومة الوحدة الوطنية مثل هذا القدر من الامان فى نظر الجماهير. فهل وزارت الحكومة تؤدى دورها بمسوره أفضل فى ظل وجود حكومة وحدة وطنية ؟ وهل الجيش يكُون اكثر يقظة تحت حكومة وحدة وطنية ؟ وهل جهاز

الشين بيت يلقى القبض على عدد اكبر من المخربين في ظل وجود مثل هذه المكومة ؟ وهل عملية اصدار القرارات ستكون افضل.

وهل كنا نتوقع من حكومة الوهدة الوطنية ان تمتنع عن البناء في جبل ابو غنيم ؟ ام اننا نعتبر ان هذا القرار غير سليم واننا نريد الوحدة من اجل القضاء على الشكوك؟ وإذا كان نتانياهو يبنى في جبل ابو غنيم فان ذلك يعتبر شيئا سيئا. ولكن اذا قام نتانياهو وبيريز بالبناء في جبل ابو غنيم سويا غان الفعل هو نفس الفعل والنتائج هي نفس النتائج ولكن احتمال النظر اليه على انه خطأ اقل كثيرا. ولقد قرر أبي وأمي سويا: كيف نقدر على ان نعترض، وأبي وأمي يعرفان كل شي جيدا وليس هناك من يقول غير ذلك.

ان حكومة الوحدة تعتبر دواء مهدئ يهدف الى التعتيم على صورة الواقع، ورجود مثل هذه الحكومة يعتمد على الوهم الخطير والذي يقول ان اهم شي هو ان يوافق اليهود فيما بينهم وأنه اذا توصلنا إلى اتفاق فإن الجانب الفلسطيني سوف يقبل كل شي وذلك على اعتبار ان كل شي مرتبط بنا وأن عملية السلام ليست إلا حواراً اسرائيلياً داخلياً بين الاحزاب.

وبينما نحن نسعى الى الوحدة فإن وجود حزب العمل فى المكومة سوف يمنع من عملية الانفماس فى المعارضة وأنه بعد عودته الى الحكومة لن يكون هناك احتمال لان يغير حزب العمل كثيرا من مواقفه فى المجال الاقتصادين والاجتماعي.

ومن المتوقع ان تتلاشى الفروق الضئيلة بين العمل والليكود وأصحاب النبوء على غرار شلومو بن عامى سوف يجدون أنفسهم فى ركن الزاوية بينما الصفوة من الشخصيات البارزة سوف تعود الى السلطة. وإن تحدث لدينا ثورة اجتماعية وما كان سوف يكون والاهم من ذلك هو ان نحظى فى نهاية الامر بنهاية سعيدة وأن يتحقق حلمنا الكبير ونعيد الأب والأم الى عش الزوجية من جديد.

هآرتس ۱۹۹۷/۳/۲٤ الحكومة الموسعة في صالح الاقتصاد الإسرائيلي افراهام طال

> يدلى البعض في هذه الفترة التي تتفاقم فيها حدة الأمة السياسية والتي تلوح في الأفق باحتمالات استئناف العمليات الإرهابية بعدة مقترحات ترمى الى احداث بعض التغييرات سواء في مجال استعداداتنا أو في مجال الأهداف التي يتعين علينا العمل على تحقيقها، وعند التحدث عن تغيير إستعداداتنا فإن هذا الحديث يرتبط بالاقتراح الداعي الى إقامة حكومة موسعة، وليس بالضرورة أن تصبح هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية. أما تغيير الأهداف غيرتبط بالاقتراح الداعي الى التقدم مباشرة على الدرب المؤدي الي التسوية النهائية. ولكن أليس من الممكن أن يكمن الحل في دمج هذين الاقتراحين معاء وإقامة حكومة موسعة تعمل على التوصيل الي تسوية نهائية ؟ ومن الممكن بالفعل أن تتشكل مثل هذه الحكومة خاصة أنه تم التوصل مؤخرا الى اتفاق بيلين - ايتان، هذا الاتفاق الذي حدد نقاط الاتفاق الرئيسية بين حزبي الليكود والعمل. ومن المحتمل أن يظهر الطرف العربي في حال تشكل مثل هذه الحكومة الموسعة ذلك الاتفاق الذي تم التوصيل اليه بين بيلين وبين أبي مازن. ومن الواجب ألا نتيج للتأمرات السياسية فرصة القضاء على هذه المحاولة الرامية الى السير على الدرب السليم الذي قد يكون بمثابة الدرب العملي الوحيد.

> وفي حقيقة الأمر فمن الواجب ألا تقتصر استعداداتنا على المجال السياسي حيث من الواجب أن نلتفت أيضًا الى المجال الاقتصادي ونعتقد أن الاضطرابات التي شهدتها اسرائيل خلال هذه الأونة أسفرت عن عدم التفات المسئولين الى التقارير الاقتصادية التي نشرها الجهاز المركزى للإهماء والخاصة بأداء الاقتصاد الاسرائيلي خلال العام الماضي، فقد اتضح من المعطيات التي تضمنتها هذه التقارير أن عام ١٩٩٦ كان أسوأ عام بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي خلال عقد السبعينيات، وأنه لايقارن من ناحية تدهوره إلا بعقد الثمانينيات، وتعنى المعطيات التي تضمنها التقرير أن الوضع الاقتصادي يزداد خطورة في اسرائيل.

> وكشف التقرير عن حقيقة بالغة الخطورة إذ أوضح أن الاقتصاد الاسرائيلي شهد خلال عام ١٩٩٦ حالة لامثيل لها من الركود، وأن معدل النمو في الناتج المحلى ازداد بنسبة ٤,٤٪ فقط بعام ١٩٩٥ الذي بلغت فيه نسبة الزيادة ١,٧٪، وأن ناتج التشغيل ازداد خلال عام ١٩٩٦ بنسبة ٥٪ فقط بالمقارنة بعام ١٩٩٥ الذي قدرت فيه هذه النسبة بـ ۸٫۹٪،

> وحقا فإنها المرة الأولى التي يشهد فيه الاقتصاد الاسرائيلي ومنذ

عقد الثمانينيات مثل هذه المعطيات. أي أنها المرة الأولى التي يقل معدل نمو الاقتصاد عن معدل الزيادة في تعداد السكان، ويمكننا على نحو أخر قول أن حجم الناتج بالنسبة لكل فرد قد انضفض، ومن ثم فلن نتسقيدم على هذا النحس، وأن يصبيح اقتصادنا مثل الاقتصاد الأوروبي.

وقد شمل التدهور كافة المجالات الاقتصادية، فقد ازدادت نسبة المنادرات في البغيائع والخدمات بـ ٦ , ٤٪ بالمقارنة بعام ١٩٩٥ الذي بلغت فيه نسبة زيادة الصادرات ٩٠٠٪، وفيما يتعلق بالأسواق المحلية فقد ارتفع حجم الاستهلاك على نحو بطئ للغاية ولكن غالركود في علمية النمو يولد بالضرورة حالة من الركود في الاستهلاك

وقد سبجل العجز في ميزان المدفوعات معدلات ضخمة، كما انخفض معدل الاستثمارات (وهذا خير دليل على معدل الركود) كما ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأخير من عام ١٩٩٦ ووصل الى ٧٪ كما أن عند الباحثين عن عمل يزداد من شهر

ويزعم البعض حاليا أن بعض مجالات الاقتصاد تشهد ازدهارا ملموسيا مثل مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وأن الاقتصاد لا يعر بمرحلة من الركود، ولكنه يمر بمرحلة انتقالية، وحقا فبالرغم من أن كافة فروع الاقتصاد ستصبح في المستقبل جزء من التكنولوجيا المتقدمة إلا أنه من الواجب الا تنهار الانشطة الاقتصادية الحالية قبل أن يصل اليها شعاع التكنولوجيا المتقدمة.

وإذا كانت مهمة الحكومة تتمثل في ضعان استمرار معدلات النمو والاستقلال الاقتصادي الذي يتجلى في استقرار ميزان المدفوعات فإن الحكومتين السابقتين والحكومة الحالية قد فشلتا في تحقيق هذا الهدف، ومن المطلوب بالفعل إحداث تغييرات جوهرية في الاقتصاد الإسرائيلي.

ويستلزم إحداث التغيير والقضاء على المظاهر السلبية ظهور قوة سياسية جديدة مخالفة لتلك الواقفة بجانب نتانياهو. ومن الممكن أن تسبهم الحكومة الموسعة في دفع الأمور الاقتصادية على نحو أغضل من الحكومة الحالية التي تواجه معارضة ضخمة، وليست هناك أية خلافات رئيسية بشأن الترجهات الاقتصادية العامة لمثل هذه الحكومة الموسعة وليست هناك أدنى شك في أن الحكرمة الموسعة أفضل للاقتصاد.

معاریف۱۹۷۷/۳/۲۰ مانشی الیاس،

# لست يهوديا... أريد أن اعود الى بلدى "اثيوبيا"

فى عام ١٩٨٤ كان "بالو" البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما وبضعة أشهر، يعبر الحدود الاثيوبية – السودانية تاركا عائلته التئ تقطن قريته "جندة" القريبة من اوغندا .. كان "بالو" مثله مثل آلاف من الصبية الفقراء الذين يغادرون اثيوبيا للبحث عن عمل في هذه السن الصغيرة، ورغم أن السودان كانت بدورها تعيش أزمة اقتصادية إلا أن الاوضاع بها كانت أفضل كثيرا من مثيلتها في اثيوبيا.

وفى أحد معسكرات اللاجئين الاثيوبيين بالاراضى السودانية تعرف "يألو" على رجل غنى وطيب القلب يمتلك شركة للنقل فى مدينة "جيدروف" فعمل لديه قرابة ستة أشهر، وفى خلال هذه المدة تعرف على عدد من الشباب الاثيوبي الذي يعمل فى هذه المدينة .. ويقول "يألو" أنه لم يكن يعرف أنهم "يهود".

وذات يوم عنام ١٩٨٤ حسضس بعض الشبيساب الأثرياء إلى المعسكر الذي يعيش فيه "يألو" وطلبوا منه ومن أصدقائه ان يأتوا معهم وظن "يألو" أنهم سيأخذونه الى مكان افضل فذهب معهم ولكنه فرجئ بأنه مرجود في معسكر ضخم به حوالي ٢٠٠٠ لاجئ اثيوبي ويحرسه جنود "بيض عرف بعد ذلك انهم اسرائيليون ولم يكن أحد من الموجودين في المعسكر يعرف لماذا يتم تجميعهم في هذا المكان، ويقول " يألو" أن حالة من الهستريا قد استبدت بالجميع نتيجة الجهل بالمصير الذي ينتظرهم .. وحساول "يألو" أن يتسخسفي عن أعسين الجنود الاسرائيليون الذين يحرسون المعسكر ولكن أحدهم إكتشف مكانه فأخذه ودفع به الى أحد السيارات المحملة باللاجئين والمتجهة الى مكان مجهول.. وبعد عدة ساعات من السير في الأحراش، وصلت السيارات الى معسكر أخر، وهناك وجنوا جنديا استرائيليا في استقبالهم، وطلب منهم الجندي ألا يتحركوا .. وخلال بضعة دقائق هبطت طائرة عسكرية حملت "يألو" مع الأخرين.. وحتى هذه اللحظة لم يكن " يألو يعرف وجهة الطائرة وعندما وصلوا الى استرائيل وهيطوا في مطار 'لايذكر ماهو اسمه " سأله موظف الاستقبال عن اسمه،

وساله الموظف مرة ثانية.. ما إسم عائلتك؟ رد " المو" قائلاً "بالو"

وانتهى الاستجواب سريعا، وشعر "يألو" بالخوف خاصة وأنهم لم يسألوه هل هو يهودي أم لا ؟

فيما بعد وفي مركز للمهاجرين " بكريات جت إكتشفت يألو أن

أصدقاء الذي تعرف عليهم في معسكر اللاجئين الاثيوبين بالسودان موجودين معه.. وعندما رأوه قالوا له نحن نذكرك لقد كنت معنا في "بيت اليهود" في اثيوبيا.. ولكن "يالو" - كدما يقول - لم يفهم مايقصدونه فسألهم أين نحن الأن..

اجابوه: نحن في اسرائيل.

... ولم تكن اسرائيل ايضا تعنى له شيئا مفهوما .. ولكنه شعر بالسعادة لأن اصدقاءه لم يخبروا المستولين في المركز بأنه ليس مهوديا.

وبعد أن قضى "يألو" حوالى شهر فى "كريات جت" ألحقوه بمدرسة دينية بتل ابيب.. ويقول عن تجربته فى هذه المدرسة أنها كانت أشبه بتجربة "السجن" ولم يألف يألو الدروس الدينية المكثفة التى كانت تلقى عليهن كل يوم... وكانت تلك هى المرة الاولى فى حياته التى يمسك بين يديه الكتاب المقدس لليهود "التاناخ".

ولأن الدروس الدينية لم تفلح في جذب "يالو" الى ممارسة الطقوس والشيعائر الدينية.. فقد دأب على التهرب منها وكان خلافا لكل اصدقائه في المدرسة يبقى يوم السبت بمفرده بينما يذهبون هم إلى الصلوات ورغم ذلك لم يجرق "يالو" على الاعتراف بأنه ليس يهوديا خشية أن يفقد أصدقاءه على حد قوله.

\*\*\*

مضى بعد ذلك على "يألو" عامين انتقل بعدها الى مدرسة دينية أخرى أكثر تشددا في "عسقلان".. واستمر بها حتى تم تجنيده لأداء الخدمة العسكرية في شهر أكتوبر ١٩٨٨.

ويقول "يألو".. منذ ذلك الوقت بدأت أشعر اننى لا أنتمى لهذا الدين ولا لهذا البلد "يقصد اسرائيل".

وأخبر "يألو" المستثول في وحدته العسكرية بأنه لا يستطيع الاستمرار بعيدا عن عائلته وعن المكان الذي ولد فيه "اليوبيا" ولكنه لم يقل أنه غير يهودي خوفا من انزال العقاب به.

وبعد سته أشهر تم تسريحه من الجيش والتحق بعمل في احد الحقول التابعة لمزرعة من المزارع الجماعية حيث عمل بها حوالي سنة وسنة اشهر وخلالها تعرف على فتاة "اثيوبية" كانت تسكن في "أشدود" وتزوجا عام ١٩٩٣ وأنجبا طفلين "بنت وولد"، واشتريا منزل واسع.. وشعر يألو أنه قد هدأ قليلا وأن الحياة تسير بشكل جيد، وربما نسى أزمة الانتماء التي يعيشها.

ولكن مع الوقت بدأت أعصابه تتوبّر نتيجة احساسه بوطأة الغربة، ولم تغلج حياته العائلية في إنقاذه من مشاعره المتضاربة، وقادته كل هذه الظروف الى ترك زوجته استعدادا للطلاق، على الرغم من أن

44

المشاكل التى نشبت بينهما كانت مشاكل عادية من ذلك النوع الذى ينشب بين الازواج عادة!

ويشكر "يألو" من عجزه المضاعف بعد أن ترك عمله وأصبح بلا وظيفة او عائلة ويقول "كم اود أن اعود الى بلدى.. ولكن لا أعرف كيف، فإذا ذهبت الى هناك سيعاملوننى كإسرائيلى ويعطونى تأشيرة سائح فقط.. والأسوأ أننى حتى لو قبلت بذلك فليس لدى ثمن تذكرة الطائرة إلى اثيوبيا ".

... ولكن هل تعلم عائلتك بأنك موجود في اسرائيل ؟

يقول "يالو" منذ أن تم "اختطافى لم استطع الاتصال بأهلى، كما اننى لا أعرف كيف أكتب بالامهرية فأنا اتكلمها فقط.. وإذا كتبت لأهلى بالعبرية لن يعرفوا كيف يقرأوا رسالتى.. وأخشى أن اطلب مساعدة احد حتى لايعرف اننى لست يهوديا.. اعتقد أنها مشكلة..

كذلك عائلتي ربما نسيتني تماما وربما لاتعرف انني على قيد الصاة".

ولكن لماذا فكرت في ترك اسرائيل الأن فقط فقد جئت الى هنا وعمرك ثلاثة عشر عاما والأن عمرك ٢٦ عاما؟

يقول "يألو" لقد اخذتنى الحياة وظننت اننى ربما اتمكن من التأقلم مع الحياة هنا، ولكن رغم التعليم الدينى الذي تلقينه ورغم خدمتى بالجيش وزواجى على الطريقة اليهودية... لا أشعر إلا بانتماء ضعيف للغاية لهذا البلد.

زوجتى وحدها تعلم مدى معاناتى من كونى غير يهودى .. ورغم أن اسرائيل دولة متقدمة وجميلة .. إلا اننى أريد أن أعود لاثيوبيا فمهما يكن من أمر ما أصبعب الحياة بشعور اللامنتمى الذى أحسه الآن.

# حريق بمصنع الصواريخ السرى

معاریف ۱۹۹۷/٤/۷ الیکس دورون ــ إسحاق سیفن

بمنطقة بير يعقوب، هو المصنع السرى وأكثر المصانع حساسية للصناعات الجوية، والقليل في إسرائيل من يعلمون بوجوده \_ هكذا على الأقل ما نشر في عدة مقالات أجنبية.

ويعرض مصنع «مالام» في النشرات الرسمية المختلفة على أنه المصنع المسئول عن المشاريع المركزية، وعن البرامج المركبة إلكترونيا، وعن أنظمة التحكم والمراقبة، أجهزة الاطلاق والانظمة والاتصالات. ومن وراء هذه الصيغ توجه أنشطة أكثر إثارة: فقد ربطت نشرات أجنبية إسم المصنع بتطوير الصاروخ «حيتس» المضاد للصواريخ، وبإنتاج الصاروخ الاستراتيجي ذو الرأس النووي القتالي «إريحا»، وبالصاروخ شيفيط» والذي بواسطته دخل القمر الصناعي للتجسس «أوفيق ـ ٣» لمساره في الفضاء.

وفي مصنع «مالام» - مصنع لهندسة الأنظمة المركبة - يعمل فيه حسب ما جاء في عدة نشرات حوالي ألف عامل، وقد ظهر إسم اثنين منهم في الأعوام الأخيرة على مانشيتات الصحف: وهم دوف رفيف، أبو صاروخ الحيتس، والمهندس إسرائيل فرير، وكلاهما كشف إسمه في ظروف قضائية: فقد دخل رفيف، المدير السابق «لمالام» السجن عقب قضية رشوة مؤسفة، وظهر فرير عندما رفع دعوى قضائية وطالب المحكمة أن تعترف به كأب للاختراع الخاص بنظام الصاروخ «شفيط» وقد استمرت قضيته حوالي ٤ سنوات في الأبواب المغلقة وسميت بقضية الصواريخ السيدة

وبفضل رفيف وجهده الدوب الذي لا يكل فقد حظى مصنع «مالام» بميزانيات كبيرة وبمشاريع هامة للغاية وتحول من وحدة صغيرة والتي كانت قد تفككت بعد إلغاء مشروع الطائرة «لافيي»، إلى مصنع مستقل، يلفه الغموض والسرية والنشاط ويمتلئ بالمعامل المجهزة بالأدوات والأجهزة المتقدمة.

ولمستنع «مالام» صلات عمل قبوية مع إدارة قسيادة الدفاع الإستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية - الاسم الحالي لمشروع «حرب الكواكب» الشهير. وقد تزايدت زيارات الخبراء الأمريكان للمكان واللقاء مع رؤساء المصنع ودمهندسيه الكباره. وقد كان رفيف إقترح وقتذاك عليهم بناء صباروخ يستطيع أن يدمر صواريخ نووية خارج النطاق الجنري، ومصنع «مالام» هو جزء من وحدة الالكترونيات بهيئة الصناعات الجوية، ويديره اليوم المهندس «إسرائيل ليفنات» وهو المستول أيضنا عن نظام الصناروخ «حيتس ٢ وفي الأونة الأخيرة كتبت مجلة «الانترناشيونال ديفنس ريفيو» تقريرا أن «مالام» يقوم أيضا بتطوير طائرة صنفيرة بدون طيار على إرتفاعات كبيرة باسم هاولر، والتي ستحمل نظاما رادارياً حديثاً جدا للإنذار المبكر وكذلك للتشويش على طائرات وصواريخ العدو. الصاروخ شفيط: حسب التقارير الأجنبية فإن مصنع مالام ينتج الصاروخ شفيط، والذي بواسطت تم إطلاق القمس الصناعي الإسرائيلي أوفيق؟، وترجع تلك المصادر أغراض القمر الصناعي التجسس،

الصاروخ حيتس: إن دمالام، هو المصنع المقاول الرئيسي في مشروع حيتس، وذلك لتنمية نظام إعتراض الصواريخ التقليدية وهي مازالت في الجو، وفي الشهور الأخيرة أجريت عدة تجارب ناجحة الصاروخ حيتس ٢.

الصاروخ أريحا ٢: حسب تقارير المجلات الأجنبية «جينين» ودأفييشن فايك» فإنهم ينتجون في مصنع «مالام» الصاروخ أريحا ٢، والذي لديه القدرة على حمل روس نووية لمدى بعيد، ويوصف بأنه أحسن نظام أسلحة من نوعه في العالم وزعم أنه في «مالام» يتم تركيب الرؤوس النووية على الصواريخ.

استنادا إلى مقالة الحاخام اليتسور سيجل أحد أعضاء مدرسة (يشيفا) للفكر الصهيوني التي أسسها الحاخام مائير كاهاناء تقدم عنضو الكنيست ران كنوهن (من ميرتس) بطلب إلى المستشار القانوني للحكومة والى القائد العام للشرطة للتحقيق مع أعضاء اليشيفا بسبب هذا المقال الذي نشر في الصحيفة الناطقة بلسانها، ويدعو فيه الحاخام سيجل كل يهودي القيام بعمليات انتحارية.

في هذا المقال - وتحت عنوان «الانتحار في سبيل الله» - كتب الحاخام اليتسور سيجل، «أن هناك ضرورة في كل حرب للقيام بأعمال تؤدى بالتأكيد إلى وفاة من ينفذها، وبناء عليه فأنها أعمال مسموح بها لانها إحدى مسرورات الحرب».

وأورد الحاخام سيجل قائمة من الأمثلة، التي ضحى فيها اليهود بأنفسهم، ومن بينهم ما فعله شمشون الذي دمر الهيكل على الغزاة وعلى نفسه، ويضيف سيجل: «الواقع أن هؤلاء هم محل فخر بما فعلوه، وهو أمر بسيط وواضح بالنسبة لمن يدرك مخاطر الأعمال التي تفرضها ظروف الحرب، ففي أي حرب هناك مواقف يجب على المرء فيها أن يضم نفسه برعي تام حيث الموت مؤكد. والمنطوع بهذا العمل - بطل وشهيد بلا جدال».

وقد أيد الحاخام المذبحة التي قام بها جولدشتاين مبررا: «إذا ما كان الموت مؤكدا أكثر، مثل تفجير نفسه بقنبلة في نفس الوقت مع اعدائه - فانه أمر مباح ومطلوب».

حوارمع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو

معاریف ۱۹۹۷/۳/۶۱ بن كىسفيت

> س - رئيس الوزراء السيد بنيامين نتانياهو، هل لديك في أحد ادراج مكتبك خريطة دقيقة للتسوية الدائمة مثلما تراها؟

جـ - نعم ، لدى خريطة دقيقة لكل ما كنت أريد أن احققه في التسبوية الدائمة، ولكن من الضبروري أن اناقش ذلك اولا مع جميع اعضاء الحكومة قبل أن أعرض هذه الخطة على الجماهير، فقد وصلنا إلى مرحلة من الضروري أن تجرى فيها مناقشة مثل هذه الأمور مع الجماهير.

س - هذا يعنى انك سوف تعقد اجتماع للحكومة في الأيام القادمة من أجل مناقشة التسوية الدائمة؟

ج ـ ستكون هذاك سلسلة من المناقشات طوال الأشهر القادمة وسنبلور خلالها موقفنا ونظريتنا من خلال التركيز على شيئين همناء من الصبعب تصبور تنفيذ إعادة الانتشبار الثنائي بنون التطرق إلى الهدف النهائي، وأما الشيُّ الثاني هو لاننا سوف نبدأ المناقشات مع الفلسطينيين حول التسوية الدائمة، ومن السهل الوصول إلى غايتك إذا عرفت في أي اتجاه تسير، وأنا أعرف في أي اتجاه أسير بالضبط ولكن من الضروري أن تكون الحكومة شريكة في كل ذلك.

س - هل أعددت عدتك في مسألة التسوية النهائية؟

جــ منذ «ثلاث سنوات».

س - أو لم يتغير أي شي؟

جــ الشئ الوحيد الذي تغير في هذا الصدد هو أنه اصبحت هناك حقائق واقعة، وهذا يغير الخريطة على الأرض وكذلك خريطة الصلاحيات. وسوف تناقش التسبوية الدائمة هذين الموضوعين: موضوع الأرض وموضوع الصلاحيات فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية،

س ـ هل اخطرت مبارك وكلينتون وحسين بهذه الفكرة؟ جــ لم اخطرهم واكنى ألمحت لهم بشئ ما عن هذه الأفكار. س ـ هل تؤمن بقدرتك على التوصل إلى التسوية الدائمة من خلال معرفتك بالمطالب الفلسطينية ومواقفك؟

جـ ماعتقد ذلك .. وإذا اصروا على مطالبهم فمن المؤكد اننا لن نتوصل إلى تسوية وهذا واضبح تماماً. ويجب على الفلسطينيين أن يعيدوا النظر في مطالبهم، وهذا واحد من الشروط الثلاثة التي وضعتها من أجل التوصيل إلى تسبوية، مثلما اعدنا النظر في مطالبنا وأمالنا بحيث تتفق مع الواقع، والفلسطينيون لم يستوعبوا حتى الآن حقيقة أننا موجودون على أرض الواقع، وهم يعتقدون أن هذا شئ مؤقت وأنه سوف يمر وأن حرب

37

س ـ اعتقد أن الفلسطينيين لا يفهمون ذلك؟

جــ انظر، إنهم يحاولون طرح الجانب الشخصي للمشاكل التي نواجهها وعلى الرغم من أن هذا الجانب موجود وقائم ألا أنه هامشي، والمشاكل مع السلطة الفلسطينية ليست بسبب أنني على خلاف مع ياسر عرفات حيث اننا متفاهمان سويا، والمشكلة الاساسية هي أن السلطة الفسلطينية أدركت أن الحكومة الحالية تختلف عن الحكومة السابقة، أي انتا لن ننسحب من ٩٠٪ من المناطق ولن نقيسه القيدس، ولذلك تزايد غيضب السلطة الفلسطينية.

والادعاء الأول الذي يطرحونه هو أن المشكلة لا تكمن في الاتفاق لأننا ننفذ الاتفاق ولكن في روح الاتفاق وهذه هي الاغنية الجيديدة، روح الاتفاق ومغرى ذلك هو أن السلطة الفلسطينية تستطيع أن تنتبهك الاتفاق والاسباس هو الصفاظ على روح الاتفاق، وهذا امر غير معقول لدينا حيث اننا نطالب بأن تنفذ السلطة الفلسطينية الاتفاق وهذه هي روح الاتفاقية من وجهة نظرنا طالما أننا ننفذ الجزء الخاص بنا، وأود أن اقول أن مسألة القدس لا تتصل بالاتفاق ولكنها تتصل بوجود الشعب اليهودي ومستقبل دولة إسرائيل.

س ـ هل خطط عملك تشمل أيضنا احتمالات حدوث مواجهات وصدراعات ودم وإرهاب على طول الطريق؟

جـ ـ لقد حصلنا على تقديرات واضحة من الجهات المخابراتية من أن البناء في جبل أبوغنيم يمكن أن يؤدي إلى تصعيد في الموقف. واعتقد أن الحكومة قدرت بالاجماع أنه محظور علينا في أي مرحلة من المراحل خاصة في بعض القضايا مثل القدس أن نخضع لتهديدات استخدام العنف أو ابتزاز الإرهاب. فعندما تخضع مرة واحدة لن يكون لذلك نهاية. وإذا خضعنا في مسألة القدس متى إذن لا نخضع؟ ويجب أن نفكر في الحساب القومي العام. وإذا لم نواجه التهديدات فإن هذا الأسلوب سوف يطاردنا حتى الخط الأخضر وما ورءه.

س ـ هل اعطى عرفات بالفعل الضبوء الأخضير للإرهاب؟ وهل هناك معلومات في هذا الصندد؟

جـ ـ كانت هناك مداولات بين حماس والسلطة الفلسطينية وبين الجهاد الإسلامي والسلطة الفلسطينية وهذه المنظمات تفسر ما جاء وما قيل لها على أنه ضوء أخضر. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد تم الافراج عن بعض النشطاء الاساسيين ومن بينهم رئيس الجناح العسكري لحماس وهم يعلنون في المنشورات التي تصدر بعد الافراج عنهم أنهم سوف يمارسون اعمالا إرهابية. وانى مضطر لأن اعلن انه من الصبعب تفسير ذلك بطريقة أخرى، فما مغزى الافراج عن هؤلاء الاشخاص؟ انهم لن يتوبوا.

سـ ماذا سيكون ردنا في حالة تفجير أتوبيس؟

الأيام السنة سوف تمحى وكأنها لم يكن لها وجود وأننا سوف نعود إلى حالة الحنين التي كانت عليها الدولة في ذلك الوقت وأننا سوف نوافق على أن نتقلص عند حافة الشاطئ اسفل الدولة الفلسطينية التي توجه لنا تهديداً مستمراً، وهذا لن يحدث، ولذلك ومثلما اننا نعترف بحقيقة أنه يجب أتخاذ خطوات معينة من أجل التوصيل إلى السيلام فإنه من الضروري أن يكون هناك أيضا استعداد لدى الطرف الآخر.

س ـ هل استمعت إلى الشائعات بشأن حكومة الوحدة الوطنية؟ جــ لا.. هل يتحدثون عن ذلك؟

س ـ نعم.، بيريز يحيك البدل مرة أخرى ويصدر انطباع بأنك في الصبورة.

 جـ ـ لم اتفق مع شيمون بيريز على تشكيل حكومة وحدة وطنية. هذه نقطة وأنت يجب أن تعسرف ذلك. وأنا أؤمن بأنه طالمسا نستطيع المضي في طريقنا فإنه يجب أن نستمر فيه، وقد قلنا في البداية أن كل من يريد أن ينضم إلى الطريق الذي نؤمن به غلن نرفض، ولكن ليس هناك مثل هذا الاتفاق ولذلك لن تكون هناك حكومة وحدة.

س ـ من وجهة نظرك هل الأسباب التي تدعو إلى اقامة وحدة وطنية قد زادت في الفترة الأخيرة؟

جــ لا.. وأعتقد أننا قد نجحنا في هذه المرحلة في فعل ما نعتقد أنه صحيح. وقد كانت هناك تهديدات على الحكومة من جانب بعض أعضاء الكنيست. وأمل أن يكونوا قد عادوا إلى صنوابهم وليس بصنورة مؤقتة، ومن المؤكد أننى لم اتحمل ذلك ولم اقبل شروط وإملاءات بشأن اعادة الانتشار ولم أوافق على قبول هذه الشروط، وفي مرحلة معينة ضحكت وسخرت عندما نظموا مظاهرات ضدى بعد أن اعلنت اننى سوف أبنى في جبل أبوغنيم وقالوا أنه إذا لم أبن هناك فسسوف ينستحبوا من الائتلاف، وأنت تعرف مسبقا ما هي النتيجة وعلى الرغم من ذلك تقف من أجل الزام الحكومة على اصدار قرار اصدرته بالفعل،

س ـ هل يعتبر شيمون بيريز هو السوط الذي تضعه على مكتبك ضد اليمين؟

جــ لا اعتبر شيمون بيريز سوطا وأنوى أن افعل ما التزمت به في الانتخابات، أي السلام الذي نستطيع أن نتعايش معه. وأنى آمل أن يكون الجانب الفلسطيني قد أدرك اننا لن نقبل أي صورة أخرى من صور السلام، وعلى افتراض أن هناك تفاهماً فانه من الممكن انهاء العملية المعقدة والصعبة. وطالما أنى استطيع الاستمرار في هذا الطريق وأن احظى بتأييد الشعب وأنا اؤمن بأن معظم الشعب يؤيد هذا الطريق، وسوف افعل ذلك.

37

ج ـ من المؤكد أننا لن نستطيع أن نستمر في التعرض الهجمات الارهابية. وأنا أيضا استطيع ان أفرق بين الأحداث الإرهابية التي لا يمكن السيطرة عليها وبين تلك التي يمكن ان تحصل على ضوء أخضر، ومن الممكن أن تقع مثل هذه الأعمال ونحن لا نشوقع أن تكون النشائج بنسبة ١٠٠٪ ولكن يجب على الأقل أن تكون الجهود بنسبة ١٠٠٪. ولكن عندما تفتح السلطة الفلسطينية ابواب السجون وتفرج عن رؤساء الإرهابيين الذين يعلنون بأنفسهم انهم ينوون استثناف العمليات الارهابية من الواضح أننا يجب أن تعتبر السلطة الفلسطينية مسئولة عن العمليات الإرهابية التي ينفذها مثل هؤلاء الأشخاص وسوف نرد وفقا لذلك.

س ـ بعد انتخابك، اضطررت عرفات إلى بذل جهود مضنية إلى أن التقيت معه. والأن تحول الحال، حيث انك تنتظره وهو لا

جه أنى لا انتظره، وكل ما يقال في هذا الصدد يعتبر شيئاً غريباً بالنسبة لي، وهو لا يعكس ما يحدث، ونحن على استعداد القاء بعضنا البعض ونتبادل الرسائل ولكنى لا انتظره، ويقولون أنى اجلس هنا حتى اوقات متأخرة انتظر عرفات وأنا اقضم اظاهري. ولكنى اؤكد لك انى ذهبت إلى المنزل مبكرا وتناولت الطعسام مع اغسراد اسسرتي وذهبت للنوم واتصل بي احسد المساعدين عند منتصف الليل تقريبا، وكنت اغط في نوم عميق وقال لي، هل انت على استعداد لان تقوم من النوم؟ فقلت له من الافضل أن ينتظر حتى الصباح ويخبرني بما يريد ان يخبرني به، وهذه هي قصة انتظار اللقاء.. وهذا هراء بالطبع، وأهم شيّ هو أن يقرر الجانب الفلسطيني إذا كان يريد أن يستمر معنا في عملية السلام أم أنه يرغب في المواجهة والعنف والإرهاب، ان القرار يعتبر قرارهم وليس قرارنا، لقد اتخذنا قرارنا ونريد أن تستمر في عملية السلام ولكنا في نفس الوقت لن نستطيع تحمل الارهاب حيث أننى لم أنتخب من أجل ذلك.

س ـ زيارة الطك حسبين لإسترائيل والسناعات الطويلة التي قضيتموها سوراء هل ساعدت على تحسين العلاقات بينكما؟ جـ - لقد قضينا سريا وقت طويل، أنه يوم هام واستطعنا أن نتحدث سرياء

س ـ هل كان حديثا صريحا؟

ج - كان الحديث صريحا للغاية وإن اخفى عليك أنه من الممكن أن يكون هناك تضارب في المصالح في المستقبل، وهذا أمر طبيعي وهذا يحدث أيضا مع اصدقاعا في الولايات المتحدة الأمريكية بين الحين والآخر.

س ـ ومع سوريا .. هل هناك جديد؟

جد هذا يرجع إلى رغبة الأسد. لقد نقلنا له جميع الرسائل المطلوبة. ونحن الأن في مرحلة انتظار إلى أن تتمكن الحكومة

الأمريكية من معالجة هذا الموضوع، وليست مناك اتصالات مباشرة بيننا وبين السوريين، انهم ينتظرون ليسمعوا من الأمريكيين، وبصفة عامة، فإنه بالنسبة للعالم العربي يعتبر هذا العام عام تكيف مع حقيقة أن إسرائيل نولة ديمقراطية فضلت أن تسير في طريق أخر وأنها لن تنسحب إلى خطوط ١٩٦٧ وأنها لن تتبنى جميع المطالب العربية، وفي الجانب العربي يجب أن يتكيفوا مع حقيقة أن المفاوضات لا تعنى تبنى المطالب العربية ولكن تحاور ونقاش بين طرفين حول مطالب مختلفة بهدف التوصل إلى حل متفق عليه، وأود أن اقول أنه كانت مناك مطالب غيس معقولة من جانب الفلسطينيين والسوريين على حد السواء، ومن الطبيعي أننا نمر الآن بعملية تكيف وليس هناك مانع من أن نشعر ويشعرون بالغيظ في بعض الاحبان، وهذا هو الشيئ الذي يخلق الواقع السياسي الذي نعيش فيه. وإذا اعلنت حكومة إسرائيل انها على استعداد للعودة إلى ضنفتى اليركون وضفة بحيرة طبرية فإن الضغط سوف يتوقف لوقف معين وسوف تخف حدة الاحتكاك ولكن بعد ذلك سوف نستمع إلى تهديدات جديدة،

س \_ إن قائد سلاح الطيران يتحدث عن حدوث خلل في الميزان الإستراتيجي، ماهي التهديدات التي تراجهنا؟

جـ لا أعتقد أن هناك تهديداً صوجهاً الأن إلى كيان بولة إسرائيل ووجودها، باستثناء تهديد واحد من الشرق وهو تسلح ايران بصواريخ باليستية وأسلحة نووية. وهذا لن يحدث على الفور ولكن هذه عملية تمضى نحو الامام وأنا أولى لها أهمية كبيرة. وسوف تنتظم الامور مع الفلسطينيين والسوريين ، ولكن ايران تحولت في الأشهر السنة الأخيرة وبمساعدة التكنولوجيا الروسية إلى تهديد جوهري، والهدف الرئيسي الذي تسعى اليه دولة إسرائيل هو وقف التهديد الإيراني.

س ـ في حالة عدم وجود خيار هل ستستخدم القوة؟

جـ - أن الشئ الذي يجب ان ندرسه جيدا هو نوعيه التهديد وعناصره وبعد ذلك اساليب العمل الممكنة. وأنا لا اقترح ان نبدأ العمل بهذه الاساليب من الآن - وتحن تعرف أن هناك سلسلة من الوسائل وعلى رأسها الوسائل السياسية والتي يمكن بواسطتها القضاء على هذا التهديد،

س ـ هل زيارتك لروسيا ساعدت على خدمة هذا الهدف؟

جـ ـ نعم بصورة جزئية ولكن ليس بمسورة كبيرة وذلك لأن لروسيا وحسب المعلومات المتوافرة لدينا دور كبير في ايجاد هذه القدرة الايرانية. وسوف نضطر إلى مناقشة هذه المشكلة مباشرة مع روسيا وكذلك من خلال الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. وقد قلت ليلتسين انى اتفهم احتياجات وضرورات الصناعات العسكرية الروسية التي تعانى

من البطالة ولكني اعتقد أن من مصلصة روسيا أيضا الا تتواجد الصواريخ في ايران لانها تستطيع ان تضرب جميع الذين يتواجدون في دائرة قطرها ٣٦٠ درجة بما في ذلك روسيا نفسها، ولذلك فإني أولى اهمية للجانب المنطقي للحوار وأيضا الجانب العملى وخاصة فيما يتعلق باتمام الصفقة الأولى والكبيرة بيننا وبين الصناعة العسكرية الروسية وذلك حتى يكون لهم حافر في الاتجاه العكسي، ومن المؤكد أن هذا لن يكفى وسنوف نضطر إلى توسيع نشاطنا في هذا الصدد. وسوف نوضح مدى خطورة تزويد إيران بتكنولوجيا باليستية

ومن المعروف أن بنيامين نتانياهو لديه خطة بشأن التسوية الدائمة، وأقصد أن لديه صورة دقيقة للخريطة التي يرغب في اظهارها في نهاية المطاف ولكن المشكلة الوحيدة هي ان لياسر عرفات خطة خاصة به وليس هناك أي وجه للتشابه بين

وأن ندعم هذا المطلب بالوسائل السياسية.

وبصفة عامة هذه هي خطة بنيامين نتانياهو للتسوية الدائمة. ۱ ـ سیتم تسلیم مساحة تتراوح مابین ۵۰ ـ ۵۰/ من مناطق الضيفة الغربية والاسباس في هذه الخطة «خريطة المصبالح الامنية لإسترائيل» في الضفة الغربية والتي عرضها جيش الدفاع الإسرائيلي على الحكومة. وطبقا لهذه الخريطة سيكون من الصبعب أن يتسلم الفلسطينيون أكثر من نصف مساحة الضيفة يون المسياس بالاراضي التي وصيفها الجيش بأنها حيوية. وهذه الأراضى تشمل وادى الاردن وجوش عتسيون والقدس الكبرى ومنطقة خط التماس ومعظم المستوطنات بالطبع.

٢ ـ سيكون نتانياهو على إستعداد لإزالة جزء من المستوطنات. والمقصود النقاط البعيدة والمعزولة حيث أن بقاءها يمكن أن يصولها إلى جيوب داخل «بحر» فلسطيني، وبهذه الطريقة سيمنح نتانياه و قطعة من الحلوى لعرفات ويتنازل له عن بعض الأراضى كتعويض عن كل المناطق التي ستبقى في ايدي إسرائيل. ويقول أحد المساعدين المقربين من نتانياهو، أن هذا مجرد خيار فحسب وهو يرتبط بتطور المفاوضات،

٣ ـ أن يتنازل نتانياهو عن السيادة الإسرائيلية الكاملة في القدس ويرفض تقسيمها رفضا مطلقا، وسيكون على استعداد لمناقشة وضع الاماكن المقدسة والمضى في الادارة الدولية لهذه الأماكن المقدسة مع وجود مفرضية فلسطينية. وفي حالة معينة يمكن أن يسمح برفع أعلام أخرى بالاضافة إلى علم إسرائيل فوق هذه الأماكن المقدسة ولكن دون المساس بالسيادة الإسرائيلية العليا والواضحة على المنطقة.

٤ - وفي ظل هذه الظروف لن تكون هناك مشكلة تواجه نتانياهو

فيما يتصل بالاعتراف بإقامة دولة فلسطينية. ولكنه سوف يصر على الا تشمل هذه الدولة جيش نظامي أو أسلحة ثقيلة من أي نوع، ومن أجل ذلك فسوف تضطر إسرائيل إلى التشدد في المفاوضات المتوقعة حول مطار الدهانية والميناء البحرى في غزة. والاستجابة للمطالب الفلسطينية بأن يكون هناك تواجد ضئيل جدا للإسرائيليين في هذه المواقع سوف تساعدهم على أدخال أي شي يرغبون فيه من أجل اقامة دولتهم الجديدة. وهذا يشمل الأسلحة الثقيلة.

وكانت هذه هي الخطوط العريضة للخطة. ويؤمن نتانياهو بأنه يستطيع أن يعبئ تأييداً كبيراً من جانب معظم ابناء الشعب لهذه الخطة وأغلبية حاسمة في الكنيست. وهو يستطيع بواسطة هذا التأييد أن يتغلب في المفاوضات مع عرفات على الضغوط الدولية والمواجهات وكذلك الازمات والدم على الطريق.

وأول من سمع عن هذه الخطة وفي جلسة ثنائية كان الملك حسين، فقد حكى له نتانياهو عن الخطة خلال رحلتهما سويا يوم الأحد الماضي والتي استمرت وقتاً طويلاً. وعندما كانا يتنقلان لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث نهرايم تحدث نتانياهو مع الملك عن ضرورة كسر الجمود وايجاد صيغة جديدة تساعد على فتح الطريق المسدود الذي وصلت اليه عملية السلام،

وقد رد الملك حسين بايجاب، والمشكلة هي أن نتانياهو لم يفهم بالضبط وقد بذل كل ما في وسعه من أجل اقناع الملك حسين بخطته وعرضها بألوان وردية وبتفاؤل مع ابراز النقاط الايجابية (من ناحية الفلسطينيين) ومحاولة تهميش الصعوبات.

وقد حدث شئ من سوء الفهم لدى الملك حسين ولم يفهم نتانياهو على وجه الدقة الأمر الذي جعل الفلسطينيين يعتقدون أن نتانياهو يعرض عليهم تنفيذ عمليتي إعادة الانتشار خلال الأشهر الستة القادمة. وقد أمنوا بشئ أخر نشر بعنوان كبير في معاريف وهو أن يوافق نتايناهو على الالتزام شفاهة بأنه لن يصادر أراض وإن يبنى في القدس حتى التسوية الدائمة. ولكن جاءت قضية جبل أبوغنيم، وقد حدثت الافاقة في لقاء يعقوب بوردوجو ودانى نافيه مع الدكتور صائب عريقات يوم الاثنين الماضي، وفي اعقاب هذا اللقاء جاء تليفون عاجل من قصر الملك إلى مكتب رئيس الوزراء في القندس وكنان دور جنولد المستشار السياسي أول من تلقى القذيفة.

وقال جولد وهو مقطب الجبين: «أن الملك يبحث عن رئيس الوزراء» ولم يكن حديث التوضيح الذي دار بين الاثنين سهلا. وكان يجب على نتانياهو أن يوضح لحسين سبب سوء الفهم وان يعيد عرض الأمور من جديد، وهذه المرة ليس من المؤكد أن الملك حسين اقتنع بما سمعه ومن المؤكد أن عرفات أيضا لم

2

يوافق على هذه الأمور.

وكانت البداية على الرغم من ذلك طيبة وجميلة ولكن المسحادثة التليفونية التي رتبها حسين بين عرفات ونتانياهو مساء يوم الأحد انتهت نهاية سيئة. واتفق الاثنان في المكالمة التليفونية على عقد لقاء قمة خلال يوم أو يومين. ولكن عرفات الذي حصل على التفاصيل الصحيحة للخطة الإسرائيلية رفض رؤية نتانياهو، فرئيس السلطة الفلسطينية الذي رفض خطة مشابهة عرضها نتانياهو بعد وقت قصير من الانتخابات وجد صعوبة في فهم المصدر الذي نبعت منه الفكرة مرة أخرى، وقد وجد صعوبة أيضا في فهم أين تكمن مزايا هذه الفكرة من ناحيته.

لقد ساعت الحالة النفسية لعرفات، ففي الدراسة التي قام بها أدرك رئيس السلطة الفلسطينية أن نتانياهو يلعب معه لعبة العصا والجزرة، فمن ناحية يرسل تساحى هانجفي ليصدر تصريحات هجومية وتهديدية، ومن ناحية أخرى يعرض الخطة

وقال عرفات هذا الأسبوع ليوسى ساريد أن فكرة هانجفى ليست جديرة بالرد عليها وأنه رجل يشكل ظاهرة خطيرة. وفي المقابل قال مستشار ياسر عرفات الدكتور أحمد طيبي أنه صدم شخصياً من أسلوب معالجة نتانياهو لتصريحات

وبذلك أرسل عرفات أول اشارة لنتانياهو وفي المقابل استمر في محاولة فهم هل هناك بالفعل موافقة إسرائيلية هادئة لتجميد مصادرة الأراضى ووقف أعمال البناء في القدس حتى بعد التسوية النهائية؟

وانتظر نتانياهو - وفي هذه الاثناء تسربت القصة ويبنو أنها تسربت عن طريق الفلسطينيين إلى القناة الأولى في التليفزيون. وقد فهموا في القدس أن عنصر السرية قد اصبح مفقوداً وقرروا نشر القصة وفور نشرها حدثت العاصفة.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل نحن بصدد فكرة ثورية من جانب نتانياه و بهدف دفع الأطراف نحو الحل أم اننا بصدد مناورة في مجال العلاقات العامة من جانب نتانياهو سرعان ما سوف تتلاشي.

ان نتانياهو يحاول طوال الأشهر الماضية وبعد أن اصبح رئيسا للوزراء أن يكسب الوقت. أن يلعب الشطرنج مع عرفات ويتعلم من الاخطاء وإذا كان نتانياهو قد خسر مباراة تلو الأخرى فانه يعيد الكرة الآن.

ولكن رئيس الوزراء وضع كمية كبيرة من البيض في سلة ممزقة

تسمى جبل أبوغنيم. وهو يعرف جيدا أن تصعيد الموقف يمكن أن يؤدى في نهاية الأمر إلى انهيار عملية السلام وأنه سيكون المستول الرئيسي عن ذلك،

وفي المقابل فقد وضع الحادث الإرهابي (نهرايم) عرفات في ركن الزاوية وحيث أن رئيس السلطة الفلسطينية ليس طفلا فقد نجح في التخلص من هذا المبوقف الحبرج بواسطة بعض الألاعيب وأن يرد على نتانياهو ببعض الخطوات الذكية.

وهنا جاء نتائياهو بفكرته الجديدة وجمع كل الورق، وبصورة مفاجئة تحول نتانياهو إلى صاحب مبادرة وإلى رائد وصاحب افكار جديدة. فقد غير جدول الأعمال وحول الانتباء من البلدوزرات الصنفراء فوق جبل أبوغنيم إلى اقتراحه الحاسم، وبدا نتانياهو وكأنه يريد أن ينقذ عملية السلام وأن يقيم سلما يمكنه هو وياسر عرفات أن ينزلا بواسطته من فوق شجرة النزاع العالية والاستمرار سويا في السير على أرض الواقع. وعلى ضوء ذلك من يتذكر مجموعة المبادرات الطيبة التي عرضتها إسرائيل على الجانب الفلسطيني مقابل البناء في جبل أبوغنيم؟ ومن يتذكر مشكلة طائرة ياسر عرفات وأن الذي حلها هو رئيس الدولة عيزرا فايتسمان قبل أسبوعين؟

(وهذا الأسبوع قام أحد المستولين القلسطينيين بالاتصال برئيس الدولة وشكره على هذا الموقف).

وهذا الأسبوع سمعنا من يصف نتانياهو بأنه مدمرة حربية ثقيلة تجوب البحار ويعرف القائد من أي نقطة خرج وإلى أي نقطة يرغب في الوصول اليها وذلك على عكس ما تصوروه قبل ذلك، حيث أن القائد لا يقود المدمرة مباشرة إلى الهدف ولكنه يسير في منحنيات في البحر بدون توقف. يسير يمينا وشمالا وشمالا ويمينا، فذات يوم نجده يسارى باع نفسه لاتفاقية أوسلو وفى الغد يعود إلى نظريته السابقة ويقسم على قبر جابوتنيسكي ويبكي في جبل أبوغنيم. ولا يجد القائد أي مشكلة في هذا الطريق المتعرج حيث أن البحر يمحو كل شئ وان يتذكر أى احد كيف وصل إلى النقطة النهائية وهي نقطة الهدف، فقد خرج في رحلته البحرية من ميناء الوطن أو من نتيجة الانتخابات الاخيرة ومن يعتقد أن نقطة الهدف مي التوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين لا يفهم قائد المدمرة فهما سليما حيث أن هدفه الاساسي هو الانتخابات القادمة، وكل ما سوف يأتى على الطريق الوسيلة وليس الغاية.



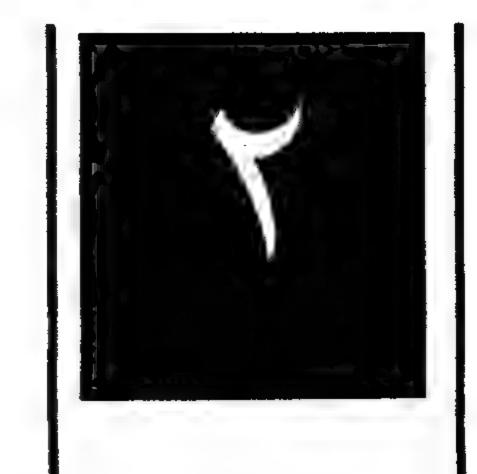

# إسرائيل ــ الأردن

## هل هذا سلام ياسيدي الملك؟

یدیعوت احرونوت ۱۹۹۷/۳/۱۷ الیاکیم هاعیتسانی

من الذى قال كلمات تمس المشاعر وتخرج من القلب مباشرة بعد موت التلميذات هل هو نفسه الملك الذى ارسل الى رئيس حكومتنا هذا الخطاب المهين ؟ انه هو الذى جاء لتقديم واجب العزاء الى الاسر الثكلى وفى الغداة يتوجه الى واشتطن من اجل تمريق العاصمة التى كانت تعيش فيها التلميذات الشهيدات.

ليس هناك اى تناقض. حيث ان السلام يعتبر بالنسبة للعرب دواء مرير يأخذونه رغم انفهم. كذلك فان الاعتراف باليهود على الرغم من الألم الذى يعتصر قلوبهم وعقولهم يجب ان يستكمل واذا لم يحدث ذلك فان السلام فى هذه الحالة يكون صعفة خاسرة. ففى فيلم امريكى مشهور نجد ان صاحب محل يهودى قام بتشغيل شاب اسود وغمره بكرمه وحبه ونصيحته ولكن لم يكن هناك الا شئ واحد فى رأس هذا الشاب وهو كيف يحصل على النقود والذهب، وعندما لم يصل الى غايته قتل من أحسن اليه. وهاهم المعلقون والمذيعون يشبكون ايديهم قائلين: اننا لم نعطهم حتى الآن كل كمية المياه وفى عربا لم يتحقق حلم الف ليلة وليلة الذى كان يراود شيمون بيريز ولم نساعد الاقتصاد الاردني حتى الآن حتى يقف على قدميه ولا تكفى عشرات الالوف من الاردنيين الذين يتسللون الى اسرائيل ويبقون فيها – بل يجب المزيد والمزيد لأن السلام العربى لا يشبع.

والذهب يعتبر عملة صغيرة بالنسبة للعرب، حيث ان الثمن يجب ان يكون بالسيادة، فقد طلب حسين ان يهبط مع عرفات بطائرة الركاب في مطار البرهانية وأن يمهد الطريق امام منظمة التحرير الفلسطينية للحصول على مطار دولي ليست عليه أية رقابة.

وعندما يرفض نتانياه و ان يخل بواجباته تجاه نفسه وتجاه شعبه فان الملك حسين يغلق سماعة التليفون بقوة في وجهه. ويسألون في وسائل الاعلام لماذا لم يبلغ نتانياه و الملك حسين وعرفات بقرار البناء في جبل ابو غنيم ولو كان نتانياه و قد قعل ذلك لهاجموه قائلين

: لماذا قلت لهما، يجب عليك ان تفعل ماشئت. واذا رفضنا هل كنت تبنى هناك ؟ هل ستبصق في وجوههم ؟

ونتذكر بشوق كيف كنا سادة انفسنا قبل السلام فقد بنينا في العشرات قبل جبل ابو غنيم ولم يصل من الأردن خطاب مهين واحد ولم يكن هناك تصالف وثيق بين الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية ولم يكن الملك حسين على رأس المدافعين عن الفلسطينيين. كان العكس هو الصحيح والآن نجد ان السلام قد اخرج حسين وعرفات من حالة العزلة الدولية التي فرضت عليهما بسبب تأييدهما اصدام حسين، ورفعهما السلام الى مكانة تمكنهم من اقتناصنا الآن،

وإذا تحدثنا عن التجارة مع الاردن، فإن هذه التجارة كانت قائمة قبل السلام وكانت هناك لقاءات ثابتة مع الملك حسين وعلاقات عمل بين جهازى الشرطة في البلدين وكذلك اجهزة المخابرات.

وبدون سلام انقذنا الملك في "أيلول الاسود" وهو نفسه حذرنا عشية حرب عيد الغفران، وبدون السلام حظرت الاردن على اى جيش أجنبي الدخول الى اراضيها ولكن السلام ادخل الى ارض اسرائيل الغربية جيشاً من المخربين يضم ٥٠ ألف شخصاً. ومشكلة السلام الرسمي، هي انه يخلق التزاما بأن نمنح العرب "ذهب" اقتصادى مقابل الاعتراف بنا وكذلك "ذهب" سياسي، وأما في ظل العلاقات غير الرسمية فانك تعطى وتأخذ وبصرف النظر عن البضاعة والثمن فانك غير ملتزم بأى شئ.

وطالما انهم لايملكون الرغبة في السلام مقابل السلام فانه من الافضل ان تكون هناك هدنة بدلا من السلام المتوتر والكاذب والمخيب للأمال والذي ينتهى بالحرب، وحتى هذا الحسين المبتسم والساحر ليس من الصديقين، فقد هدم الحي النهودي

فى الخليل وأقام بدلا منه سوق جملة وأقام مراحيض عامة مكان معبد أبونا ابراهيم (افراهام افينو). وأما الشواهد فى جبل الزيتون فانها تستخدم كمراحيض وأصدر الملك حسين عشية حرب الايام الستة امرا بقتل كل رجل وسيدة وطفل فى موتسا وشعلافيم.

وفى عام ١٩٦٧ هاجمنا بدون سبب من خلال جنون العظمة والتمسك بالملك وانضم الى صدام حسين وبعد ذلك خانه. والملك حسين ليس صديقا ولكنه ليس مجرما فى نفس الوقت،

واذا كان يسمح لنفسه الآن بأن يفرض علينا شروطه بداية من

جبل ابو غنيم ونهاية بحجم الانسلماب فان هذا اكبر دليل على ان صورتنا وقوتنا ووضعنا قد اصبحوا في التراب.

ولم تبق الا وسيلة واحدة وهى تحسين العلاقات مع العالم العربى والنزول من فوق اشجار السلام الى الارض الصلبة، ارض الواقع ومن خلال تضارب المصالح وبدون اعتراف او مهرجانات أو أوراق موقع عليها وان نفضل اخذ السلعة بدون كيس بدلا من اخذ الكيس فارغاً. وقبل السلام كانت هنا حجارة وكانت هناك ايضا بنادق كلاشينكوف وتنازلنا عن أجزاء من الارض ولم نأخذ إلا تهديدات وإهانات، ولم تكن هناك "جزيرة سلام" ولم يسقط ضحايا للسلام ولم تكن هناك زيارات ملكية ولكن البنات السبع كن على قيد الحياة.

## ماذا يريد الملك؟

فهو يحرص على مصالحه بدون هواده.

كان الملك حسين على علاقة دائمة معنا على مر عشرات السنين. وعلى مده السنوات اصبح أفضل صدية الرؤساء الحكومات

كان الملك حسين على علاقة دائمة معنا على مر عشرات السنين. وعلى مر هذه السنوات اصبح أفضل صديق لرؤساء الحكومات الاسرائيلية. ويحسب له تاريخيا تسريبه سر اعتزام مصر وسوريا شن حرب في عيد الغفران، ولكن كما نعرف فإن هذه التحذيرات لم تلق آذان صاغية في إسرائيل. ولكنه لم يصنع معنا سلاما، وكان المبرر شبه الرسمى ان حسين ينتظر التوصل لتسوية اسرائيلية – فلسطينية تمهد الطريق من القدس الى عمان. وتم توقيع هذا الاتفاق في نهاية عام ١٩٩٣، وبالفعل اعتلى حسين عربة السلام، في مقال له بصحيفة معاريف ذكر المحلل السياسي ايهود يعرى ان الملك حسين قد شعر بالاستياء الشديد تجاه اتفاقيات اوسلو منذ بدايتها، حيث اعتقد ان اسحاق رابين قد أخل بوعده التاريخي له واعترف بمنظمة التصرير الفلسطينية.

لقد خاف الملك من أن يصبح عرفات هو الحليف البديل عنه لدى حكومة اسرائيل، وإن الاتفاقيات لا تضغط بمافيه الكفاية على الفلسطينيين بل تجعلهم في وضع يهدد مملكته الهاشمية الفلسطينية ولهذا السبب قام حسين باستقبال بنيامين نتانياهو في قصره عشية الانتخابات الاخيرة، وهو الامر الذي لم يجرؤ زعيم عربي واحد على القيام به، وكانت الاشارة هنا صريحة، لقد تمنى حسين فوز نتانياهو في الانتخابات وهزيمة شيمعون بيريز الذي مازال يتباهى الى اليوم بالصداقة الحميمة والوطيدة مع الملك حسين.

الا أن هذه اللفتة النادرة من الملك حسين تجاه نتانياهو قد أثارت التساؤلات، نتانياهو هو أكبر سياسي في اسرائيل والوحيد تقريبا (الى جانب اريئيل شارون) الذي أيد حل المشكلة

معاریف ۱۹۹۷/۳/۱۷ شالوم یروشلیمی

الفلسطينية على حساب عرش الملك حسين، فقد كان نتانياهو هو الضيف الرئيسى فى اجتماع حركة (الاردن هى فلسطين) الذى عقد فى اول نوفمبر ١٩٨٩ بغندق رمادا بالقدس أنذاك أعرب نتانياهو فى الخطاب الذى ألقاه عن تأييده الشديد لترسيخ هذه المسائة فى اذهان الجماهير، ثم فاز نتانياهو فى الانتخابات الاخيرة، ونفذ الاتفاقيات بطريقته، وأدت مواقفه العنيدة مع الفلسطينيين الى حافة الانفجار وكل ذلك بهدف تقليص تطلعاتهم، وكان يجب ان يكون هذا هو افضل توقيت للملك حسين حيث يمر عرفات بأشد ازماته، وليس هناك مايثير غضبه، ولكن الملك اختار مهاجمة نتانياهو، وهو أفضل اختيار لديه،

إذن ماذا يريد الملك ؟ بالامس اوضح تسيفى برئيل بصحيفة هارتس ان حسين قد تخلى عام ١٩٨٨ عن حلم الضفة الغربية وهو مهتم الأن بقيام دولة فلسطينية مستقرة، مع التحذير الدائم بأن لا تهدد مملكته أكثر مما يجب، وحسيما ذكر المعلقون، قام حسين بابلاغ نتانياهو كلاما بهذا المعنى اثناء الساعات الطويلة التي قضاها اثناء زيارة العزاء المؤثرة التي قام بها لاسرائيل، وهذا ايضا السر وراء الخطاب الغاضب الذي كتبه حسين بعدما فوجئ بخبر البناء في جبل حوما (ونتانياهو ينفي ويقول انه اخبر حسين بأدق التفاصيل حول هذا الموضوع اثناء لقائهما مؤخرا في عمان).

ماهو وجه الاختلاف بين الكيان الفلسطيني المحكوم الذي يريده حسين عن ذلك الذي يخطط له نتانياهو من أجل عرفات ؟ هل مازال حسين يعتقد ان نتانياهو، المتقلب دائما، يبني في جبل حوما من وراء ظهره وهو بذلك يثير الحماس داخل الفلسطينيين حتى ينفثوا تلك الطاقة القوية التي يحملونها تجاة الاردن مثلما حدث في ايلول عضب الملك تلميح لهذا التخمين المبالغ فيه، والذي يمثل مصدر غضب الملك، يبزغ من بين سطور هذه الرسالة.

حسين في أزمة إستراتيجية

إضافة الى الجانب الانساني لزيارة الملك حسين لاسرائيل، الا انه من الواضح أن الملك يلمح الى أن الأردن يعيش أزمة استراتيجية. وهذا الامر لم يبدأ بقرار البناء في جبل حوما، وانما قبل ذلك بعدة شهور، في عهد الملك حسين اعتمدت نظرية الحفاظ على وجود الاردن على الاستناد على احد الجيران الاقوياء. هكذا استطاع الملك درء التهديدات المحتملة من اي اتجاه. اضبطر الملك حسين من حين لأخر لأن يستبدل صبيغة الاعتماد على الغير عندما كان يمر بضغوط، مثلما حدث عشية حرب الايام السنة عندما تصرف بفزع. وهذا الامر يبدو احيانا في نظر جيرانه كمن يترنح بين حلفاء متناقضين، ذات مرة اعتمد الملك على العراق، ومرة أخرى على مصر، وفي مرة ثالث تجرأ على تحسين علاقاته مع السعودية وعندما اشتدت به الحاجة لم يتردد في التقرب إلى دمشق، ومن ابرز النماذج على هذه السياسة، كان تقاربه الكبير مع العراق حتى غزو الكويت واستمرار ذلك التقارب بقدر معين اثناء حرب الخليج ايضا. وفي هذه الصبيعة - أي نظرية الصفاظ على الأردن - كان لاسرائيل وضع معين تميز بالمد والجزر وتضمن ايضا مصادمات عسكرية. وقد اتضح أن اسرائيل قد خرجت عن خطها السابق ووقعت على اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية. ولم يكن اللقاء الذي تم بعد ذلك بين الملك حسين واسحاق رابين في خليج العقبة سهلاً.

اثناء اللقاء قيلت أراء كثيرة، في نهايتها تم الاتفاق على استئناف العلاقات الاستراتيجية وتوثيقها بين الدولتين وقد تعهد رابين بأن يمنح الاردن ضمانا استراتيجيا - عسكريا في حالة تعرض المملكة لهجوم من دولة مجاورة. هكذا عبر رابين عن اهتمامه بحماية النظام الهاشمي، كذلك تم التفاهم حول المسالة الفلسطينية.

وبدلا من الاعتماد على العراق، بدأ الاردن يعتمد على الجار القوى الذي يقع في الغرب - على اسرائيل في عهد اسحاق رابين. ولم يتخوف رابين من سوريا ولا من مصر التي ارتابت في أمر هذه

حتى قبل اتفاق السلام، بدأت علاقة هادئة بين الملك حسين وشقيقه الامير حسن وبين زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو، وأمام الجماهير الاسترائيلية فعل حسين مسالم يفعله متبارك (على العكس من السادات)، حيث طور في العلاقات العلنية، وهو الامر الذي برز جيدا في نظر الشعب الاسرائيلي مقارنة بمواقف الاسد الرافضة. وشعر نتانياهو انه يسمهم من جانبه في ذلك الحوار الدائر - عن طريق تخليه عن شعار (الاردن هي فلسطين). الا ان نتانياهو لم يتفهم

الوضع الحساس للمملكة الاردنية، فقد فضل نسيان أن الاردن هى أولا دولة عربية ولديها مشكلة ديموغرافية حادة مع الفلسطينيين ومال للاعتقاد بأن المشاركة مع الاردن قد تمت اساسا لتوجيه ضربة مشتركة للفلسطينيين بدون أن يدرك أن اى اهتىزاز بين اسىرائيل والفلسطينيين قىد يؤثر على الاردن ايضا، وقد حدث هذا الاهتزاز في اعقاب لحداث النفق. فقد ظهرت علامات الخلاف مع حسين في نهاية مؤتمر القمة بواشنطن عندما اتضبح للملك أن نتانياهو ليس على استعداد لاى بادرة ايجابية، وحدث تسريب لتلك الموعظة التي تلاها حسين على مسامع نتانياهو في البيت الابيض الي صحيفة النيويورك تايمز. كان التقرير الامريكي آنذاك ان الملك سيبتعد عن حكومة نتانياهو خوفا من أن تجر الفلسطينيين والاردن الى مواجهات. وقد شارك حسين في عملية الوساطة التي ادت الي اتفاق الخليل، ولكن قضية جبل حوما وعدم السماح لطائرته بالهبوط في مطار البرهانية اقنعاه بأن الشريك الاسرائيلي غير مستقر ويمثل خطورة، وجاء تسريب صبيغة خطابه شديد اللهجة لنتانياهو في ظروف مختلفة هذه المرة.

هآرنس ۱۹۹۷/۳/۱۹ زئیف شیف

كان هناك مصدر واحد لهذا التسريب وهو الفلسطينيين - اما المصدر الثاني فهو قيادة حزب الليكود. وأصبح حسين في موقف حساس للغاية، هذه هي المرة الاولى التي لم يعد له جار قوى يستند عليه. فالاوضاع لم تتحسن مع السعوديين بما فيه الكفاية والسوريون مشكوك في امرهم والمصبريون يرتابون في نواياه، والموقف معقد مع صدام حسين.

اما الجار الذي يقع في الغرب - اسرائيل - فقد أصبح اكثر اثارة، انها ورطة استراتيجية لم يعرف الملك حسين مثيلا لها في الماضي، من يتابع محاولات التقارب الاخيرة بين الاردن والعراق (زيارات الوزراء والصنفقات التجارية والاقتصادية) يلحظ وجود علامات اولية دالة على التغيير،

المهم أن الملك حسين يؤيد حاليا في أطار الصبراع الدائر بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، ياسر عرفات باعتباره القوة الصباعدة، وليس اسرائيل التي تزداد عزلة بصورة لم تشهدها منذ أن بدأت مسيرة السلام. وليس معنى هذا أن حسين قد طلق اسرائيل. ان زيارة تقديم العزاء التي قام بها الملك حسين لاسرائيل ليست الخطوة الاولى في اطار نوعية العلاقات بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.





# تحالف

# "ربما هن عذارى يخشين الاغراء؟" المثقفون المصريون بعد لقاء كوبنهاجن

هآرتس ۱۹۹۷/۳/۲۱ تسیفی برئیل

لم يعد سعد الدين ابراهيم يدرى الى اين ينتمى، صحيح انه استاذ فى العلوم السياسية، ولهذا فهو من المثقفين، ولكن فى مصر – شأنها شأن اى دولة عربية – فان المثقف يمتهن السياسة وينتمى الى النقابات المهنية واللجان والمؤتمرات والصيغ المعروفة مسبقا لكل من يعمل فى النزاع الاسرائيلي – العربى، ولكن سعد الدين ليس من هذا النوع، فقد التقى مع اسرائيليين، وهو ينشر مقالات وتصريحات تدعو الى تنمية عملية السلام مع اسرائيل، ولهذا ظل لفترة طويلة منبوذا من زمرة المثقفين "العاديين".

ولكن في الشبهر المناضى هبت عناصيفة، لايعرفون كيف يستوعبونها في مصر، في نهاية شهر يناير عقد اجتماع المشاركين في مؤتمر كوينهاجن، من بينهم ممثلي طبقة المثقفين المصريين الي جانب ممثلين عن اسرائيل والاردن وفلسطين وبعض النول العربية والاوروبية، وقد أدى هذا الاجتماع الي نسف – وفي مصر يفضلون تعبير "فتح ثفرة" – ذلك السور المصرى الحصين، لاول مرة يعلن لطفي الخولي – عضو حزب اليسار (التجمع) واحد أعمدة الطبقة المثقفة المصرية، عن تصريحات صريحة وقاطعة بشأن عملية السلام وضرورة الحوار مع اسرائيليين، المدهش انه بعد ١٨ عاما من السلام مع مصر شعر الخولي بضرورة الانفصال عن نظرياته الذاتية، ولكن من شعر الخولي بضرورة الانفصال عن نظرياته الذاتية، ولكن من لحظة ان سلأ الهواء رئتيه لم يعد من الممكن ايقافه. قام حزبه بالتحقيق معه، حتى يعرف كيف تجرأ على الخروج عن الخط الرسمي والذي كان ضمن الذين صناغوه وأصدرت نقابة المحفيين المصريين بيانا استنكرت فيه كلام الخولي. ورد

الضولى انه لن يمثل امام لجنة تحقيق، والاكثر من هذا، اعلن عن استقالته، واضطر الحزب لان يمارس ضغوطا عليه حتى يعود اليه، لأن الحزب لايستطيع ان يسمح لنفسه بفقدان شخصية مثل الخولى،

لقد حدث تطور هام بالنسبة لكل من سعد الدين ابراهيم ومحمد سيد احمد الكاتب الخبير في الشئون الاجتماعية والسياسية. في الماضي اعتادوا على السخرية من اللغة الملتوية التي يستخدمها الخولى ، والآن أصبحوا يشعرون بأنهم في جبهة واحدة. هذا مايبدو ظاهريا، حيث توقف في تلك الاثناء النزاع بين محمد سيد أحمد ولطفى الخولى حول من يقود الوفد المصرى في كوبنهاجن. سيد أحمد، صاحب الفكرة لم يغادر مصر. وهذا الجدل بينهما يدل على حدوث تغيير جوهرى، بل يمكن القول، بأنه تغيير ثورى. قال لى صديق مصرى ( ربما هذه بداية موضة المشاركة في لقاءات مع اسرائيليين. ربما يشعر الخولى وسيد أحمد بهذه الموضة المرائيليين. ربما يشعر الخولى وسيد أحمد بهذه الموضة ويتشاجران فيما بينهما حول من الذي يقودها).

منذ اسبوعين نشر سعد الدين ابراهيم مقالا هاما، في جريدة الاهالي لسان حال حزب التجمع في الاسبوع الذي قررت فيه الصحيفة نشر مجموعة مقالات ضد التطبيع مع اسرائيل. وكانت الاهالي هي الصحيفة التي استقبلت زيارة نتانياهو الاخيرة للقاهرة بعبارة (لامرحبا بنتانياهو في بلادنا) ودائما ماتصور الجريدة الشخصيات الإسرائيلية بأشكال مشوهة وسيئة.

فى مجلة الوطن العربى طرح السؤال التالى ( هل شنت لقاءات مؤتمر كوبنهاجن مرحلة جديدة فى العلاقات بين الشعب الاسرائيلى وبين الشعوب العربية؟).

24

اى جديد، انها مبادرة علنية اولى من المثقفين المصربين والعرب معا، لم يعد الامر يتعلق بشخصية واحدة. هذا التطور في حد ذاته تسبب في هزة للبعض.

الجديد هنا، أن بعض المشاركين ~ مثل لطفي الخولي - ينتمون الى اليسار، هذا بينما هو والحزب الذي ينتمي اليه -حزب التجمع - تمسكوا بمواقف تقليدية أيدت النضال الفلسطيني ورفضت التطبيع باختصار - أن الوفد المصرى لكوينهاجن قد ضم شخصيات من تيارات مختلفة، ذات أراء مختلفة، وأعمار مختلفة، واتباع نظم مختلفة. أي، أن الوفد يعبر عن حركة وأسعة أو على الاقل اكثر اتساعا مما اعتاد عليه الناس هذا في مصر. وكانت الصدمة شديدة بالنسبة لهؤلاء الذين لا يؤمنون بامكانيات السلام، أو قرأوا في الصحف ان فلسطينيين سبق ان حاربوا استرائيل شاركوا في ذلك المؤتمر - وأن بعض هؤلاء جَرح والبعض قضى سنوات طويلة في السجون الاسرائيلية، اي نوعية لايمكن منافستها (في مقاومة اسرائيل). وكان من بين هؤلاء من ينتمون الى الماركسية أو حماس أو معتدلين.

تؤكد المعارضة لهذا المؤتمر الأن على الثغرة التي احدثها مؤتمر كوبنهاجن في جدار مقاطعة التطبيع.

الدكتور سعد الدين وهبة (رئيس نقابة الكتاب والفنانين) من المعارضين الذين يشعرون بالقلق من ارتكاب هذه المخالفة، وأن من شارك في كوبنهاجن قد شد عن التناغم المقدس لدي المثقفين المصريين، وتقول المعارضة أن من شارك قد تحدث باسم (الشعب) بينما هي ـ المعارضة ـ تمثل الشعب".

وطالما انها هي الشعب: كان محظور على المشاركين في المؤتمر الحديث باسم الشعب أو مع "العدو الاسرائيلي" الذي لا فارق فيه - في نظر المعارضة - بين الطيب والخبيث، أو بين نتانياهو وبيريز أو بين دافيد كيمحى وأورى افنيرى. القضية هي انهم يتكلمون باسم "الشعب" من أجل فرض رأى على الأخر الذي لا يمثل الشعب ، ولم يسال احد منهم ماهو رأى الشعب المصرى أو العربي.

" في الجدل حول اعلان كوبنهاجن لايوجد شخص يصغي للآخر. الجميع جاءوا وهم على استعداد لنسف رؤى الأخرين، بل ولو امكن القضاء عليه وتصفيته. لم يغير احد منهم رأيه، وكأنه ليس من الرجولة تغيير الرؤى، مقابل هذا، سمعنا انهم قد اتهموا الذين شاركوا في كوينهاجن بالخيانة والعمالة، هناك قضية أخرى تتعلق بعدم رجاحة الفكر أو البلادة السياسية، الرئيس مبارك يتحاور مع نتانياهو - أي أن السياسيين من الجانبين يتحاورون - وكذلك الامر أيضا بالنسبة للعسكريين ورجال الأعمال. ولا أحد يتهم الأخر بالخيانة أو بالخروج عن التناغم العام. لماذا لايتحاور المثقفون ايضا؟ هل هم متخلفون عقليا أم هم ضعفاء من الناحية القومية؟ ام انهم عذارى تخفن الاغراء

وكان التأكيد على سلام بين الشعوب وليس بين الحكومات. ذلك لان المثقفين العرب يرون انفسهم غير مقيدين بما تقرضه السلطة. لقد اندلع جدل سياسي بين المثقفين في مصر نتيجة مؤتمر كوينهاجن، واو اتسع نطاق هذا الجدل فقد يهدد الوجود السياسي لنقابات الكتاب والفنانين والصحفيين التي تقود حملة مناهضة التطبيع.

وفيما يلى النقاط الرئيسية لمقال سعد الدين ابراهيم مثلما نشر في صحيفة الاهالي بعد مؤتمر كوبنهاجن:

"لازمة المثقفين في مصر والعالم العربي ألف وجه، وقد ظهرت بعض هذه الوجوه عندما اندلع الجدل حول "بيان التحالف الدولي للسلام" في كوينهاجن في ٣١ يناير ١٩٩٧. لم اكن في كوينهاجن مع من اشتركوا ولم اكن في مصر مع من لم يشاركوا. كنت في جولة حول العالم، وقد رأيت فقراء العالم ومن يريدون انقاذهم ومن يقف بينهم. لهذا أثار خوفي ذلك الجدل حول اعلان كوبنهاجن، اثار مخاوفي لأن العالم كله يتأهب للقرن الحادي والعشرين، بينما ماحدث في مصر حول موضوع كوبنهاجن يعبر عن تخلف فكرى مثير للاحباط، سواء من ناحية اسلوب الجدل أو سواء من ناحية القضايا التي محل

اولا، الموضوع نفسه. هل يصبح أن نحسم مصبير النزاع العربي -الاسترائيلي عن طريق حل او حلول سلمية، او ان نواصل خوض الصراع بالوسائل الضعيفة؟ كان هذا هو التساؤل الذي تخبط حوله عدد من المثقفين.

لم يدع احد منهم الى الحرب - جميعهم مع السلام، ولكنه سلام مشروط، تشير بعض هذه الشروط على اننا نحن العرب وكأننا قد انتصرنا في جميع حروبنا مع اسرائيل، وبالتالي طيها ان تستجيب للشروط، لهذا يجب عليها أن تنسحب من كافة المناطق، ويجب المحافظة على عروبة القدس، ويجب ازالة جميع المستوطنات وعودة جميع الفلسطينيين، بعد ذلك فقط نفكر هل نمد ايدينا بالمصافحة لهؤلاء (الجزارين الصلهاينة) أو (اليهود وسلفاكين الدّماء) ام لا؟

" القضية هي أن مجموعة من المثقفين المصريين والعرب والاسرائيليين والاوروبيين لاتعتقد أن حل النزاع يجب أن يتم عن طريق السلام (الرسمى) فقط، وفقا لمبادئ الامم المتحدة والدول العربية. لقد اتخذ المثقفون مبادرة (شعبية) أو (غير حكومية) من أجل تنفيذ هذه المبادئ وتؤمن هذه المجموعة صراحة بأنه من الممكن التعايش السلمى مع اسرائيل ويؤمن اعضاؤها أن هناك قوى تقدمية في اسرائيل لديهم فكر مماثل.

انهم يؤمنون بضرورة العمل معا من أجل تحقيق السلام وهذا التعايش في مواجهة القوى المتطرفة لدى الجانبين.

هذا هو موقف أولئك الذين ذهبوا الى كوبنهاجن، لم يتضمن أعلان كوبنهاجن اكثر مما يمكن أن نجده في اتفاقيات كامب ديفيد أو أوسطو أو في بيانات أو قرارات أخرى ممائلة. ورغم ذلك، ليس هنا





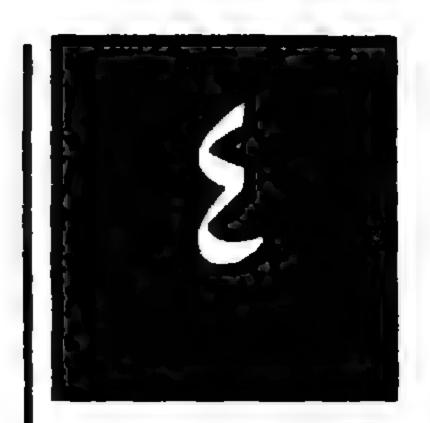

قسراءات

# التصويت العربي في انتخابات الكنيست الك

أسعد غانم وسارة أوزتسكي

معهد ابحاث السلام ــجيفعات حفية



סקירות על הערבים בישראל

שרה אוסצקיילור אסעד גאנם

ההצבעה הערבית

בבחירות לכנסת ה־14

1996 במאי 29

خصائص عامة لانتخابات الكنيست الـ ١٤ بين العرب: ـ

لقد تميزت العملية الانتخابية الكنيست الـ ١٤ بين العـرب في إسرائيل بعدة أمور جديدة مقابل العمليات الانتخابية السابقة، من

١ ـ وضع الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء الناخب العبربي في مكانة رئيسية، فعلى ضوء الفارق المنغير بين كلا المرشحين كان على الناخبين العرب أن يحسموا من سيكون رئيس الوزراء، وكانت هذه الحقيقة سلاحا ذا حدين ـ وخلال الشبهر الاخير قبل الانتخابات، وكنتيجة لامتعاض العرب من أحداث عملية «عناقيد الغضب» في لبنان، قام حزب العمل بحملة قوية بينهم من أجل التصبويت لشيمون بيريز، مقابل ذلك، كان التأكيد في الدعايا اليمينية على أن تأييد العرب لبيريز بمثابة عامل ضده ولصالح انتخاب نتانياهو، الذي تم تقديمه كمرشح «أفضل لليهود». وفي نهاية الأمر تحولت قوة العرب إلى ضعف ـ فرغم تأبيدهم لبيرين بنسبة عالية غير مسبوقة، فقد

اتهمتهم أقوال من حزب العمل يقشله.

٢ ـ في تشابه لما حدث بين الناخبين اليهود، سمحت طريقة الانتخابات الجديدة للعرب أيضا بتقسيم تصويتهم بين تأييد رئيس حكومة مرغوب بالنسبة لهم، وبين تصدويت للكنيست مع القوائم العربية التي تسثل مباشرة مصالحهم الجماعية، وأدى ذلك إلى زيادة ملموسة في قوة حداش والقائمة العربية الموحدة (رعم)، من خمسة مقاعد في الكنيست الـ ١٣ إلى تسعة مقاعد في الكنيست 11.31.

٣ ـ ارتفعت نسبة التصويت بين العرب بشكل ملموس ووصبات إلى ٧٧٪ مقابل ١٩,٧٪ في انتخابات ١٩٩٢ . وهي أعلى تسسيسة منذ ١٩٧٣ (٨٠٪) ولأول مسرة منذ تلك السنة تقترب إلى حد كبير مع نسبة التصويت العامة التي وصلت غي هذه المحسرة إلى ٣,٧٧٪، صحيح أن التصويت في التجمعات السكنية العربية كان منخفضا في بداية يوم الانتخابات، ولكن بعد اعبلان الأمس في وسيائل الإعبلام

والاعراب عن احتمال عدم فوز بيريز إذا لم يتبوجنه العبرب إلى الصناديق، تكاتف زعماء حرب العيمل ونشطائه، وكيذلك نشطاء الاحزاب العربية، ووجهوا الدعوة في مكبرات الصنوت بالمستاجد، فخرجت الجماهير إلى صناديق الاقتراع.

٤ ـ برزت في هذه المسرة، ظاهرة زيادة الاحتزاب وتشكيل حتركات عربية جديدة، بعض هذه الأطر السياسية انتظمت حول شخص واحد ـ مثل أحمد طيبي، محمد زيدان، عاطف الخطيب أو د، عزمي بشــارة، اتحــدت بعض هذه المركات، وقرر بعضها الأخر المضني بمغرده، والجدير بالذكر أنه لم يكن هناك وقبل هذا العام سوى حزب عربى خالص واحد، هو الحرب الديموقراطي العربي (مدع)، الذي أسسسه عنضيق الكنيست عبدالوهاب دراوشة، عام

ه ـ نقطة أخرى مرتبطة بخصائص السياسيين العرب الجدد: فغالبيتهم العظمى اصحاب مهن حرة، وفي الاربعينات من عمرهم، باستطلاعات الرأى، مما أدى إلى استقالته.

### التنظيم والسلوك السياسي للانتخابات:

في مجال التنظيم السياسي حدثت

عملية تطور كبيسرة في اطار التعددية، برزت في اقامة منظمات وحركات سياسية تزايدت اعدادها بمرور السنين. فبالاضافة إلى ميام الذي ضم عسربا إلى مستقسوفته كأعضاء متساويين منذ ١٩٥٤، بدأت الاحزاب اليهودية الأخرى في الستينيات والسبعينيات في قبول عرب كأعضاء متساوبين ونشطاء فسيسها . وفي سنة ١٩٧٧ اندمج الحزب الشيوعي والحزب الشيوعي الإسسرائيلي في الجسبسهة الديموقراطية للسلام والمساواة «حــداش»، عن طريق ائتــلاف مع النمور السود اليهود، ورؤساء المجالس المحلية العربية، واتصادات الطلاب ونشطاء العبرب غير الشيوعيين، وفي نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، بدأت تنتظم حسركسات الإسسلام السياسي في إسرائيل، بادئة في إطار «اسرة الجهاد»، وهي حركة سبرية نصف عبسكرية، أيدت النضال العنيف ضد الدولة وضد الاغلبية اليهودية بها، وقد لاحقتها قوات الأمن، فتم اعتقال زعمائها وتفرقت حركتها، وفي مرحلة متأخرة، تشكلت حركة الشباب الإسسلامي، التي تسسمي اليسوم «الحركة الإسلامية»، التي رفعت شعار التنظيم والعمل السياسي في إطار القسانون، ومع بداية الثمانينيات تشكلت «القائمة التقدمية للسلام، برئاسة المحامي محمد ميعارى من حيفا، الذي انضم اليه اكاديميون وطلبة وجماعات أخرى ذات طابع محلى،

مثل حركة النهضة، بالاضافة إلى شخصيات يهودية، وفي سنة ١٩٨٨ تشكل الحزب الديموقراطي العربي (مدع) عندما استقال عضو الكنيست عبدالوهاب دراوشة من حرب العمل واسس الحرب

العربي الأول في إسرائيل. وقد طبعت التعددية والتفتت في مجال التنظيم السياسي، بطابعها المستوى الثائي للعمل السياسي، وهو السلوك السيباسي، وخيلال العمليات الانتخابية للكنيست أدت التعددية السياسية إلى تفتت اصبوات العبرب، وحبدثت فبرقية كبيرة، اتسعت رقعتها على مر السنين. منذ انتخابات الكنيست الأولى عام ١٩٤٩ وحتى الكنيست الثامنة عام ١٩٧٣ حصل ماياي والقبوائم التبابعية له على أعلى مستسوسط من اصسوات العسرب ه , ۷۲٪، وحصل الحزب الشيوعي على متوسط ٥٧١,٧٥٪ من اصوات العرب والباقي ٥٧,٥٧٪ تورع على بقية الاحزاب اليهودية، مثل مايام ومقدال وغيرهما، وفي انتخابات الكنيست التاسعة عام ١٩٧٧ انقلبت الدائرة، وحسمل حسداش الذي تأسس في نفس العبام على حوالي ٥١٪ من اصنوات العرب، ومنذ ذلك الحين تزايد الانقسام في الاصبوات العبربية، وقند وصلت الأمسور إلى ذروة نضبجها في انتخابات الكنيست الـ ١٤ في مايو ١٩٩٦، تلك الانتخابات التي تأثرت بعدة توجهات وأحداث وقعت اثناء تولى حكومة العمل ـ ميرتس، وكان ابرزها التعقبيع على اتفاقات أوسلو، واتفاقية السلام مع الأردن والتسوية التي أخذت تتنامى بين إسرائيل والعالم العربي.

عدلك كان لاغتيال رئيس الحكومة اسحاق رابين، وعمليات حماس، وعملية عناقيد الغضب في لبنان،

بعضهم جديد تماما على الساحة السياسية. فهناك أربعة اعضاء كنيست جدد: عبدالملك دهامشة، على رأس القائمة العربية الموحدة وهو منجامی، د، عنزمی بشبارة أستاذ الفلسفة، د. أحمد سعد اقتصادى وصحفى، توفيق الخطيب رئيس مبجلس جلجبوليا وطالب بالسنة الثانية في جامعة بار ايلان. وهناك مرشحون لم يتم انتخابهم د. آحمد طیبی، رفیق حاج بحیی، ناديه حيلو، المرأة العربية الأولى التي وصلت إلى مرتبة متقدمة في التنافس، رقم ٣٦ في قائمة حرّب العمل، وهي اخصائية اجتماعية، بالاضافة إلى مرشحين جاءوا في مراتب أقل،

" - لأول مرة لم يأت عربى أو درزى في مرتبة حقيقية على قائمة الليكود لأن ارتباط هذا الحزب بتسوميت وجيشر قد أبعد عضو الكنيست السابق أسعد أسعد إلى ترتيب اله 73. وقد ظهر ذلك في تصويت الدروز لليكود، فقد انخفض من الدروز لليكود، فقد انخفض من ٥٢٪ في الانتخابات السابقة إلى عير أن تأييد نتانياهو بين هذا غير أن تأييد نتانياهو بين هذا القطاع كان بنسبة مرتفعة نسبيا عن القطاعات العربية الأخرى عن القطاعات العربية الأخرى عن القطاعات العربية الأخرى عن القطاعات العربية الأخرى . ٢١٠٪

٧- تأثير عبرفات والسلطة الفلسطينية. رغم محاولات تدخل وتأثير عرفات وأعضاء السلطة الفلسطينية على زعماء الاحزاب، فلم يكن تأثيرهم ملموسا في الدعاية، كما حدث في انتخابات المحليات عام ١٩٩٣. ولم يقف عرفات إلى جانب حزب بون آخر، ولو أنه اعرب عن تأييده لشيمون بيريز، وبالتحديد فان قائمة طيبي الذي كان الأكثر اتفاقا مع السلطة الفسطينية عن أي زعيم سياسي أخر، لم ينجح في الظهرو

وللحصار المستمر على المناطق، تأثير كبير على التنظيم والدعايا والاقستسراع لرئيس الحكومسة وللكنيست.

### القسوائم العسربيسة الجديدة التي تشكلت للانتخابات: ــ

خلال الفترة التي سبقت انتخابات الكنيست أل ١٣ في يونيو ١٩٩٢، لم تتشكل احزاب عربية جديدة، مقابل ذلك - ولانتخابات الكنيست الـ ١٤ ـ شهد الانشقاق جولة أخرى، سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى السلوك السياسي. ولم يكن هذا الانشقاق نتيجة فقط التعددية، بل يعد تعبيرا عن أزمة سياسية. وفي هذا الاطار تشكلت عبدة حبركمات وتنظيمات، تم تسجيلها كأصراب اعلنت عن اعتزامها التنافس في الانتخابات.

١ ـ الاتحاد العربي للتغيير: تشكلت هذه الحركة بمبادرة من مستشار عرفات د. أحمد طيبي وتمت الموافقة على تسبجيلها كحزب، بالرغم من الاعتراضات التى تقدمت بها تنظيمات يهودية. وجاء الإعلان الرسمي عن تشكيل الحسرب قبيل شبهبرين فنقط من الانتخابات، في نهاية مارس ١٩٩٦ . رقام في فيشرة قنصبيرة بتجنيد نشطاء وتأييد عام، إذ انه اعتمد في الأساس على موقف رئيسه د، طيبي الذي يتطابق مع مرقف عرفات، كما أكدت الدعاية التي روجتها هذه الحركة على مبدأ التغيير والنيموقراطية وضرورة الاعتماد على القيادات الشابة التي تعمل لمصلحة الشارع العربي، وقد أجرى طيبي ومؤيدوه سلسلة من المشاورات والاتصبالات مع عناصير أخبري في الوسط العبريي مبثل «التحالف التقدمي» والحركة

الإسلامية، لإيجاد تكتل عربي كبير من اجل الانتخابات، مع اعتزام ضم الحزب الديموقراطي العربي برئاسة دراوشة إلى هذا التكتل. لكن قبرار الصركة الإسلامية بالتحالف مع الحزب الديموقراطي العربى أناى إلى تردى موقف حركة طيبي، الأمر الذي أدى في النهاية إلى خبروجه من المنافسة قبل الانتخابات بأسبوع، ورغم استقالته دعنا طيبي منويديه إلى الاقتراع لمسالح شيمون بيريز لرئاسة الحكومسة. وأعلن الحسرب أنه سسيدواصل العسمل في الاطار السياسي ولن ينحل، وقرر اعضاؤه خوض الانتخابات بدون زعيمهم، وحنصلوا على ألقى صنوت، ذهبت ادراج الرياح.

٢ - التجمع الوطنى الديموقراطي: تشكل هذا الكيبان من عدة قبوي سياسية يسارية صغيرة عطت في الماضي بالاحياء العربية مثل حركة ءابناء القرية، وحركة ءتحالف المسسباواة»، والجناح المسؤيد الميعاري في الحركة التقدمية وعدة تنظيمات محلية مثل الصرب الاشتراكي من قرية «مغار» وحركة انصار من أم القنحم، وحبركة النهضية من طيبة، ويعض العرب من ذوى النشاطات العامة، ترأس المركة الجديدة د، عزمي بشارة من الناصرة، محاضر بجامعة بيرزيت وباحث في معهد فان لير بالقدس. وتم التصريح لقائمتها كبحيرب سيباسيء وقيد طالبت الخطوط الرئيسية لبرنامجها الانتخابي بتغيير تعريف درلة إسرائيل من دولة اليهود إلى دولة جميع مواطنيها، ومنح وضع خاص ومنعشرف به للسكان العبرب في إسرائيل «كأقلية قومية». وانتقد اعضناء هذا التحالف شكل وطايع اتفاقات السلام بين إسرائيل

والفلسطينيين، وأعربوا عن عدم رضاهم عن اسلوب إدارة السلطة الفلسطينية بواسطة عبرفسات ومؤيديه، جاء د. عزمي بشارة في المرتبة الرابعة من القائمة وتم انتخابه للكنيست.

٣ ـ التحالف التقدمي:

تم تسجيل هذا التنظيم كحرب من حقه أن يخوض الانتخابات، رغم تقديرات تشير إلى أنه لن يحقق نسببة الاصبوات المقبررة ورغم الضبغبوط التي تعبرض لهبا للانسىحاب، وتكون التحالف من ثلاثة حركات رئيسىية: حركة «المستقلين» بزعامة محمد زيدان والذي كسان الرئيس السسابق للمجلس المحلى في قبرية مندا ومتحدث لجنة رؤساء المحليات العربية، ولقى تأييدا محدودا من نشطاء الوسط العربىء حركة «نداء الرفاق»، وهي حركة صغيرة كونتها بعض الشخصيات البدوية العامة ومثلها في التحالف سعيد زبرجه ملكية الذي جاء في الترتيب الثاني من القائمة، والعنصس الشالث هو فلول القائمة التقدمية، والذين واصلوا العمل في عدد محدود من التجمعات والاحياء الغربية، بعد انقصالهم عن محمد ميعاري، وكان ممثلها في التحالف هو المحامي عزيز شحادة من الناصرة، وجاء البرنامج الانتخابي للتحالف التقدمي والعمل من أجل تحسين وضع متواطني النولة من العسرب وارسياء السيلام في المنطقية». وأجرى حزب التحالف التقدمي مفاوضات مع أحمد طيبي لتشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات، غير أن الفلافات في الرأي حالت مون ذلك، وفي النهساية خساضت قائمة التحالف الانتخابات بمفردها وحسمتك على حسوالي ١٤٠٠٠ صبوت، مما لم يسمح لها بتخطى نسبة الحسم المقررة.

٤ ـ التكتل العربي الإسلامي:

تنظيم صغير ترأسه الشيخ عاطف الخطيب من قسرية كسانا، الذي استقال من الحركة الإسلامية بسبب خلاف داخلی مع ابن عائلته وقريته الشيخ كمال الخطيب، أحد ابرز زعماء الحركة الإسلامية في إسرائيل والذي عارض مشاركة الحركة في الانتخابات الإسرائيلية الكنيست. وتم تسلجل التكتل كحرب لخوض الانتخابات في إسرائيل، وجاء في برنامجه الحزبي ضرورة «العمل للحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للوسط العربي»، وتأييد مسيرة السلام وكذلك العمل بقسرة الامكان لتستكيل انتبلاف عربى موسع، وأهتمت الحركة بالحصول على فتوى للمشاركة في انتخابات الكنيست، وأجرى الخطيب اتصالات جادة لتشكيل تكتل عربي كبير لخوص الانتخابات كما وقع على اتفاق بالاحرف الأولى مع حسركية د. طيبي، ولكن بعد الاعلان عن الاتفاق بين «مدع» والحركة الإسلامية، انضم اليهم الخطيب ورفاقه وجاء ترتيبه الثالث في قائمتهم الموحدة للكنيست. ه ـ بالاضافة إلى هذه القوائم تشکل تکتل یهودی ـ عربی صنفیر

> الاحتجاجي ببطاقة خالية لرئاسة الحكومة وقد حصلت على ١٣٥١ صوبتا فقط. نتسائح انتسخسابات الكنيسست الـ ١٤

باسم «تنظيم العمل الديموقراطي»

(د. ع. م) برئاسة اساف أديب.

ودعت هذه الحركة إلى الاقتراع

وانعكاساتها: ــ تمثل انتخابات ١٩٩٦ ونتائجها نقطة تحول هامة في تحديد موقع المواطنين العرب في المنظومة السبياسية الإسرائيلية، وفي استمرار حوارهم مع السلطات الصاكمة وفي تجسيد مكانتهم

كأقلية قومية في دولة إسرائيل. فعلى مستوى التنظيم والسلوك السياسي تأثر العرب، كبقية مواطني إسرائيل من الطريقة الجديدة التي جرى اتباعها، بالنسبة لانتخاب رئيس الحكومة انتخابا مباشرا والانتخاب المستقل للكنيست. وقد تمخض عن هذه الطريقية في الأشبهر التي سبقت الانتخابات، احراب وتنظيمات سياسية جديدة، الأمر الذي أدى إلى انقسام التصويت العربى مما أدى بدوره إلى فقدان أصوات كثيرة كما حدث في المناضي، وقند أدت ضنيفوط وتحركات نشطة لعناصر داخلية وخارجية في نهاية المطاف إلى ایجاد تکتلین: «حداش» و«بلد» من ناحية، ثم مدع وجزء من الحركة الإسلامية من ناحية أخرى. هذه التربيطات الصغيرة، واستقالة أحمد طيبي من السباق والاتجاه إلى اقتراع القطاعات، أدى إلى زيادة كبيرة في قوة هذه الأحزاب، وازدياد ملموس لتمثيل العرب في الكنيست، وانقسم التصريت العربي الكنيست إلى ثلاثة تيارات: أ ـ حوالي ثلث المقترعين أعطوا أصواتهم للاحزاب الصهيونية -١٦,٦٪ للعمل، ٥٠٠٪ لحركة ميرتس و٢ , ٥٪ لاحزاب اليمين. وذلك في مقابل أكثر من نصف

ب ـ ٣٧٪ من الاصبوات العبريية أعطيت لـ «حــداش» ـ «بلد»، وهـ و ازدياد ملموس مقابل الانتخابات السابقة التي حصل فيها حدش وحده على ٢, ٢٣٪.

الاصبوات التي اقترعت لهذا التيار

في انتخابات ١٩٩٢.

جـ ـ ربع الاصوات منع للقائمة العربية الموحدة در. ع. م) التي تكونت من م. د. ع، وجـــزء من الحركة الإسلامية والكتلة الإسلامية الصغيرة التي قامت في قرية كانا ـ

./Xo, E وقد فقدت حوالي ٥٪ من الاصوات في التصويت لقوائم لم تحقق نسبة

الحسم المطلوبة، ومعظمها ذهب للتحالف التقدمي برياسة محمد زيدان من قرية مندا. ومن بين ٢٣٪ لم يقترعوا، لم تدعو

أية هياكل تنظيمية إلى مقاطعة الانتخابات لأسباب ايديواوجية. حستى الجناح الذي عسارض المشاركة في الانتخابات كحزب من الحركة الإسلامية، لم يعارض المشاركة في الاقتراع بحد ذاته، ودعت الحركة مؤيديها، للاقتراع بدافع من ضمائرهم، كما هو معتاد.

بالنسبة للاقتراع لرئاسة الحكومة ـ فطريقة الانتخاب الجديدة أدت بالكتل المتكاملة من المقترعين، مثل المتدينين أو العرب، أن يكون من شأنها تحديد رئيس الحكومة، كما حدث بالفعل، وترددت أقوال كشيرة قبل الانتخابات بأن المشاركة العربية الكبيرة ستضمن انتخاب شيمون بيريز الذي كان الفارق بينه وبين منافسه نتانياهو يقف عند ٣ ـ ٤٪. وتسببت عملية عناقيد الغضب في لبنان في أبريل ١٩٩٦، في انتقاد عربي شديد ضد بيسريز وتصسريصات بأن العسرب سيمتنعون عن التصويت لصالحه وسيضعون بطاقات تصويت خاوية احتجاجا على سياسته تجاه لبنان والمناطق، وأدى هذا الوضع إلى ردود فعل متناقضة - فمن ناحية مبارس اليسسار ضبغطا على الزعباميات والناخبيين العبرب ليقترعوا لصالح بيريز، ومن ناحية أخرى أكد اليمين على شعار «نتانياهو افخسل لليهود» وأنه من المحظور اعطاء القرصنة للمواطئين العبرب لتنجديد منصبين بولة إسرائيل.



آرييه درعي زعيم خزب شاس

شخصية العدد

من مواليد عام ١٩٥٩ في المغرب، وهاجر إلى إسرائيل عام ١٩٦٨ أسهم في بداية الثمانينات في إنشاء حزب شاس الديني المتطرف تولى منصب السكرتير العام لحزب شاس في الفترة من ٨٥ ـ ١٩٨٦ تولى منصب المستشار الأول لوزارة الداخلية في الفترة من ٨٥ ـ ١٩٨٦، ثم عين مديراً عاما لوزارة الداخلية في الفترة مابين ١٩٨٦ ـ ١٩٨٨

بعد إنتخابات الكنيست عام ١٩٨٨ تم تعيينه وزيراً للداخلية وقداحتفظ بمنصبه طوال الفترة من ١٩٨٨ ـ ١٩٩٢.

ترأس قائمة حزب شاس في إنتخابات الكنيست عام ١٩٩٢

فى بداية التسعينات وجهت إليه عدة إتهامات من بينها إستغلال النفوذ والتصرف فى أموال عامة والاثراء غير المشروع، وقد ارتكزت غالبية هذه الاتهامات على دوره فى زيادة ميزانية المجالس المحلية من ٧,٨ مليون شيكل إلى ٥,٤ مليون شيكل وتحويل هذه الأموال إلى هيئات وتنظيمات دينية متطرفة مؤيدة لحزب شاس.

على الرغم من صدور هذه الإتهامات في عهد حكومة الليكود، إلا أن اسحاق رابين إختاره لتولى وزارة الداخلية في الحكومة التالية بسبب الدور المحوري لحزب شاس في الائتلاف الحاكم، وتردد أن رابين حصل على تعهد مكتوب من درعى بالاستقالة من منصبه إذا ثبتت التهم الموجهة إليه.

فى أغسطس ١٩٩٣ طلب المدعى العام رفع الحصانة عن آرييه درعى لمحاكمته بتهمة الرشوة والفساد المالى في الفترة مابين ٨٤ ـ ١٩٩٠.

إستقال من الحكومة الإسرائيلية في أواخر ١٩٩٣ إحتجاجاً على استمرار شولاميت الونى زعيمة تكتل ميرتس في منصبها كوزيرة للمعارف والثقافة، وذلك كخطوة في حملة التشهير الشرسة التي شنها حزب شاس ضد شولاميت بسبب اعترافها بأن الجولان أرض سورية ومعاداتها للمعتقدات الدينية المتطرفة.

يعد درعى الضلع الثالث فى قضية الفساد الكبرى (بار ـ عون جيت) والتى ارتكزت على تعيين بار ـ عون فى منصب المدعى العام مقابل تصويت شاس لصالح اتفاق الخليل على أن يقوم بار ـ عون بإسقاط تهم الفساد الموجهة لدرعى.

هناك ضغوط قوية من الشرطة الإسرائيلية لإدانة درعى في هذه الفضيحة وقد طلب درعى مؤخرا وبسبب فضيحة بار ـ عون إعفاءه من زعامة حزب شاس



# مختارات إسرائية

### النشاط والأهداف

انشئ المركز في عام ١٩٦٨ كمركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية والمجتمع الأسرائيلي والقضية الفلسطينية، ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشر الوعى العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية، بهدف تنوير الرأى العام المصرى والعربي بتلك القضايا، وأيضا بهدف ترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار في مصر.

### الدوريات والمطبوعات:

- التقرير الاستراتيجى العربى: تقرير سنوى بدأ فى الصدور عام ١٩٨٦، وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً من عام ١٩٩٧، ويشترك فى اصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية فى المركز، وينقسم التقرير الى ثلاثة أقسام رئيسية: النظام الدولى والاقليمى، النظام الاقليمى العربي، جمهورية مصر العربية، الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات الاستراتيجية.
- كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتباراً من يناير ١٩٩١ وتصدر شهرياً باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من يناير ١٩٩٥، وتتوجه الكراسات الى صانعى القرار والدوائر المتخصصة والنخبة دات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربى، وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها.
- الكتب والكتيبات: أصدر المركز منذ إنشائه عام ١٩٦٨ العديد من الكتب والكتيبات التي شملت موضوعات متعددة تتعرض لمجالات عمل المركز الرئيسية.
  - دملف الاهرام الاستراتيجي» شهرياً باللغة العربية.اعتبارا من يناير١٩٩٥
    - «مختارات إسرائيلية»، شهرياً باللغة العربية اعتبارا من يناير ١٩٩٥

### عضوية المركز:

يمكن الاشتراك في عضوية المركز التي تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز واوراق الندوات وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التي يعقدها المركز، وتقديرات المواقف والنشرات التي يصدرها في لحظات الأزمات، وحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوى، فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج في خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها. قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة ألاف جنيه للهيئة وخمسة آلاف جنيه للأفراد).